التذكرة والبيان لأعمال يُحبها الرحمن بقلم

الشيخ/صلاحعامر

#### مقدمة الكتاب

إِنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عَلَيْ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عَلَيْ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عَلَيْنِ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عَلَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عَلَيْنِ اللَّهُ لَا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عَلَيْنِ اللّهُ لِللّهُ لَهُ لَا لَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا اللّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ لَا اللّهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِللّهُ لَا لَهُ إِلَا اللّهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا عَمْدُولُكُونُ اللّهُ لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَوْ لَهُ لَلْنَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لِمُ لَكُونُ لَا إِلَهُ لِللللّهُ لَكُونُ لِلّا لَهُ لَا لَهُ لِنْ لِلْ لَلْهُ لَا لِهُ لَهُ لَا لَهُ لَنْ لَهُ لَمُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لِللّهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لِللّهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَمْ لَا لَهُ لَهُ لَلْهُ لَا لِللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لِللّهُ لَا لَهُ لَمُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لِلللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لِلللّهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لِلْهُ لَا لَهُ لِللللّهُ لَا لِللللّهُ لَا لَهُ لَا لِللللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لَا لِلللّهُ لَا لِللللّهُ لَا لَهُ لِلْلّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لِلللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ ل

:﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُر مُّسَامِهُونَ ۞ ﴾[آل عمران: ١٠٢]

: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَلِحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبِتَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاّةً وَاتَّقُواْ ٱللّهَ ٱلّذِى تَسَاّءَلُونَ بِهِ عَوْلَا وَلِسَاءً : ١] وَالْأَرْجَامَ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا ۞ ﴾ [النساء : ١] : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ۞ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْ

فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴿ ﴾ [الأحزاب: ٧٠ - ٧١].

أما بعد:

إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ ، وَشَرُّ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ ، وَشُرُّ اللَّهُ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ .

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنَدَادَا يُحِبُّونَهُ مُ كَحُبِّ ٱللَّهِ أَنَدَادَا يُحِبُّونَهُ مُ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذَ كَحُبِّ ٱللَّهَ وَٱلْذَينَ طَلَمُواْ إِذَ يَرَوْنَ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴿ يَكُونَ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴿ ﴾ يَرَوْنَ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴿ ﴿ البقرة: ١٦٥]

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: " ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ

w

<sup>&#</sup>x27; - البخاري (٣٦٨٨)، ومسلم ١٦٣ - (٢٦٣٩).

يُحِبَّ المَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ " . '

وفي رواية : " ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بَهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ وَطَعْمَهُ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ فِي اللَّهِ، وَأَنْ يُشرِكَ بِاللَّهِ يَبْغُضَ فِي اللَّهِ، وَأَنْ تُوقَدَ نَارٌ عَظِيمَةُ فَيَقَعَ فِيهَا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ شَنْئًا " ."

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْهُ -: "

أَتَانِي جِبْرِيلُ - عليه السلام - فَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ، عِشْ مَا شِئْتَ ، فَإِنَّكَ مَيْتٌ ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ ، فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، وَأَحْبِ مَنْ شِئْتَ ، فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ ، وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَعِزِّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ " فَمَاوِقُهُ ، وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَعِزِّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ " في ويقول الإمام ابن القيم –رحمه الله -: وأما محبة الرب سبحانه ، فإنه لا شيء أحبُّ إلى القلوب من خالقها وفاطرها، فهو إلهها ومعبودها، ووليَّها ومولاها، وربيّا ومدبرها ورازقها، ومميتها ومحييها، فمحبته نعيم النفوس، وحياة الأرواح، وسرور النفوس، وقوت القلوب، ونور العقول، وقرة العيون، وعارة الباطن. وسرور النفوس، وقوت القلوب، ونور العقول، وقرة العيون، وعارة الباطن. فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزاكية أحلى، ولا ألذ، فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزاكية أحلى، ولا ألذ، ولا أطيب، ولا أسرُّ، ولا أنعم، من محبَّته والأنس به ، والشوق إلى لقائه.

۲ – البخاري(۱٦) ، ومسلم ۲۷ – (٤٣)

<sup>&</sup>quot; - صحيح : رواه النسائي (٤٩٨٧) وصححه الألباني.

<sup>\* -</sup> رواه الطبراني في " الأوسط "( ٤٢٧٨)، والحاكم في " المستدرك "(٧٩٢١)، و الطيالسي في " مسنده" ( ١٨٦٢) ، وانظر "صَحِيح الجُامِع" (٧٣)، و"الصَّحِيحَة" ( ٨٣١).

#### لأعمال يحبها الرحمن

والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك ، فوق كل حلاوة، والنعيم الذي يحصل له بذلك أثم من كل نعيم، واللذة التي تناله ، أعلى من كل لذة، كما أخبر بعض الواجدين عن حاله بقوله: إنه ليمُرّ بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب.

وقال آخر: إنه ليمرُّ بالقلب أوقات، يَهترٌّ فيها طربًا بأنسه بالله وحبِّه له . وقال آخر: مساكين أهل الغفلة! خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيبَ ما فيها . وقال آخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف . ووَجْدُ هذه الأمور وذوقها هو بحسب قوة المحبة وضعفها، وبحسب إدراك جهال المحبوب والقرب منه، وكلما كانت المحبَّةُ أَكملَ، وإدراكُ المحبوب أتمَّ، والقربُ منه أوفرَ، كانت الحلاوةُ واللذة والسرور والنعيم أقوى.

فمن كان بالله سبحانه وأسمائه وصفاته أعرف، وفيه أرغب، وله أحبُّ، وإليه أقرب = وجد من هذه الحلاوة في قلبه ما لا يمكن التعبير عنه، ولا يُعْرَفُ إلا بالذوق والوجد. ومتى ذاق القلبُ ذلك لم يُمكِنْه أن يقدّم عليه حبًّا لغيره، ولا أنسًا به، وكلما ازداد له حبًّا ازداد له عبوديةً وذلاً، وخضوعًا ورِقًّا له، وحريَّةً عن رقّ غيره.

فالقلب لا يفلح، ولا يصلح، ولا يتنعّم، ولا يبتهج، ولا يلتذُّ، ولا يطمئنُّ، ولا يسكن إلا بعبادة ربه، وحبه، والإنابة إليه. ولو حصل له جميع ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن إليها، ولم يسكن إليها، بل لا تزيده إلا فاقة وقلقًا، حتى يظفر بما خُلق له، وهُيِّئ له، من كون الله وحده نهاية مراده وغاية مطالبه، فإن فيه فقرًا ذاتيًّا إلى ربه وإلهه، من حيث هو معبوده ومحبوبه وإلهه ومطلوبه، كما أن فيه فقرًا ذاتيًّا إليه، من حيث هو ربَّه وخالقه ورازقه

ومدبِّره، وكلما تمكنت محبة الله من القلب وقويت فيه خرج منه تألهه لما سواه، وعبودبته له:

فَأَصْبَحَ حُرًّا عِزَّةً وَصِيَانَةً ... عَلَى وَجْهِهِ أَنْوَارُهُ وَضِيَاؤُهُ . وما من مؤمن إلا وفى قلبه محبة لله تعالى، وطمأنينة بذكره، وتنعُّم بمعرفته، ولذة وسرور بذكره، وشوق إلى لقائه، وأُنْسُ بقربه، وإن لم يحُسّ به لاشتغال قلبه بغيره، وانصرافه إلى ما هو مشغول به، فوجودُ الشيء غيرُ الإحساس والشعور به.

وقوة ذلك وضعفه وزيادته ونقصانه، هو بحسب قوة الإيمان وضعفه وزيادته ونقصانه.

ومتى لم يكن الله وحده غاية مراد العبد، ونهاية مقصوده، وهو المحبوب المراد له بالذات والقصد الأول، وكل ما سواه فإنما يحبه ويريده ويطلبه تبعًا لأجله لم يكن قد حقق شهادة أن لا إله إلا الله، وكان فيه من النقص والعيب والشرك، وله من موجبات ذلك من الألم والحسرة والعذاب، بحسب ما فاته من ذلك.

ولو سعى في هذا المطلوب بكل طريق، واستفتح من كل باب، ولم يكن مستعينًا بالله، متوكلاً عليه، مفتقرًا إليه في حصوله، متيقنًا أنه إنما يحصل بتوفيقه ومشيئته وإعانته، لا طريق له سوى ذلك بوجه من الوجوه لم يحصل له مطلوبه، فإنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فلا يوصل إليه سواه، ولا يدل عليه سواه، ولا يُعبد إلا بإعانته، ولا يطاع إلا بمشيئته:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُورًان يَسْتَقِيمَ ۞ وَمَالَشَآءُ ونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ﴾ [التكوير: ٢٨، ٢٩].

#### لأعمال يحبها الرهمن

فإذا عُرف هذا، فالعبد في حال معصيته واشتغاله عنه بشهوته ولذّته، تكون تلك اللّذة والحلاوة الإيمانية قد اسْتَترت عنه وتوارَت، أو نقَصَت أو ذهبت، فإنها لو كانت موجودة كاملةً لما قَدّم عليها لَذّةً وشهوةً لا نِسبة بينها بوجهٍ ما، بل هي أدْنَى من حبة خَرْدَلٍ بالنسبة إلى الدنيا وما فيها.

ولهذا قال النبي - على الله عن يزني وهو مؤمن، ولا يسرِق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يسرِق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن افإنَّ ذوق حقيقة الإيمان ومباشرته لقلبه يمنعه من أن يُؤثر عليه ذلك القدر الخسس، وينهاه عما يُشَعِّنه وينقصه.

ولهذا تجد العبد إذاكان مُخلصًا لله، منيبًا إليه، مطمئنًا بذكره، مشتاقًا إلى لقائه قلبه، منصرفًا عن هذه المحرمات = لا يلتفت إليها، ولا يُعَوِّل عليها، ويرى استبداله بها عَمَّا هوفيه كاستبداله البَعْر الخسيس بالجوهر التفيس، وبيعه المسك بالرّجيع.

ولا ريب أن في النفوس البشرية من هو بهذه المثابة، إنما يصبو إلى ما يناسبه، ويميل إلى ما يشاكله، يَنفِرُ من المطالب العالية واللذات الكاملة، كما ينفر الجُعَلُ من رائحة الورد. وشاهدنا من يُمسك بأنفه عند وجود المسك، ويتكرّه بها لما يناله بها من المضرّة.

فمن خُلق للعمل في الدّباغة لا يجيء منه العمل في صناعة الطِّيب، ولا يليق به، ولا يتأتَّى منه، والنفس لا تترك محبوبًا إلا لمحبوب هو أحبّ إليها منه، أو للخوف من مكروهٍ هو أشقّ عليها من فوات ذلك المحبوب.

فالذنب يُعدم لعدم المقتضي له تارة، لاشتغال القلب بما هو أحبّ إليه منه، ولوجود المانع تارة، من خوف فوات محبوبٍ هو أحب إليه منه:

فالأول: حالُ من حَصلَ له من ذوق حلاوة الإيمان وحقائقه والتنعم به ما عوّض قلبه عن مَيْله إلى الذنوب.

والثاني: حالُ من عنده داع وإرادةٌ لها، وعنده إيمان وتصديق بوعد الله تعالى ووعيده، فهو يخاف إن واقعها أن يقع فيما هو أكره إليه، وأشقّ عليه. فالأول للنفوس المطمئنة إلى ربها، والثاني لأهل الجهاد والصبر. وهاتان النفسان هما المخصوصتان بالسعادة والفلاح.

قال الله تعالى في النفس الأولى: ﴿ يَكَأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَّةُ ۞ ٱرْجِعِيَ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً ۞ مَرْضِيَّةً ۞ فَٱدْخُلِي فِي عِبَدِى ۞ وَٱدْخُلِي جَنَّتِي ۞ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً ۞ فَٱدْخُلِي فِي عِبَدِى ۞ وَٱدْخُلِي جَنَّتِي ۞ ﴿ الفجر: ٢٧ - ٣٠].

وقال في الثانية: قَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْمِنَ بَعْدِ مَا فُتِ نُواْثُمَّ جَهَدُواْ وَصَبَرُوۤاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَ فُورٌ تَّحِيثُمُ ﴿ ﴾ [النحل: ١١٠].

فالنفوس ثلاثة: نفس مطمئنة إلى ربّها، وهي أشرف النفوس وأزكاها، ونفسٌ مجاهدة صابرة، ونفس مفتونة بالشهوات والهوى، وهي النفس الشقيّة، التي حَظُّها الألم والعذاب، والبعد عن الله تعالى والحجاب.

كتبه بحمد الله وتوفيقه الباحث في القرآن والسنة أخوكم في الله/صلاح عامر

<sup>° -&</sup>quot; إغاثة اللهفان" للإمام ابن القيم -رحمه الله-(٢٠٠١)

## الفصل الأول

ما جاء من تحبيب الله لعباده المؤمنين للإيمان وتزيينه في قلوبهم

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَآعَامُواۤ أَنَّ فِيكُوْرَسُولَ ٱللَّهَ لَوَيُطِيعُكُو فِي كَثِيرِمِّنَ ٱلْأَمْرِلَعَنِ تُمْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُو ٱلْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُو وَكَرَّهَ إِلَيْكُو ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أَوْلَتِهِكَ هُو ٱلرَّشِدُونَ ۞ فَضَلَامِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً

وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ٥ ﴾ [الحجرات: ٧-٨]

يقول الإمام السعدي -رحمه الله-: أي: ليكن لديكم معلومًا أن رسول الله يقول الإمام السعدي -رحمه الله-: أي: ليكن لديكم معلومًا أن رسول الكريم، البار، الراشد، الذي يريد بكم الخير وينصح لكم، وتريدون لأنفسكم من الشر والمضرة، ما لا يوافقكم الرسول عليه، ولو يطبعكم في كثير من الأمر لشق عليكم وأعنتكم، ولكن الرسول يرشدكم، والله تعالى يحبب إليكم الإيمان، ويزينه في قلوبكم، بما أودع الله في قلوبكم من محبة الحق وإيثاره، وبما ينصب على الحق من الشواهد، والأدلة الدالة على صحته، وقبول القلوب والفطر له، وبما يفعله تعالى بكم، من توفيقه للإنابة إليه، ويكره إليكم الكفر والفسوق، أي: الذنوب الكبار، والعصيان: هي ما دون ذلك من الذنوب بما أودع في قلوبكم من كراهة الشر، وعدم إرادة فعله، وبما نصبه من الأدلة والشواهد على فساده، وعدم قبول الفطر له، وبما يجعله الله من الكراهة في القلوب له .

﴿ أُوْلَيَٰكِ ﴾ أي: الذين زين الله الإيمان في قلوبهم، وحببه إليهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان ﴿ هُمُمُ ٱلرَّاشِـٰدُونَ ﴾أي: الذين صلحت علومهم وأعالهم، واستقاموا على الدين القويم، والصراط المستقيم.

وضدهم الغاوون، الذين حبب إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وكره إليهم الإيمان، والذنب ذنبهم، فإنهم لما فسقوا طبع الله على قلوبهم، ولما {زَاغُوا أَزَاغُ اللهُ قُلُوبَهُمْ} ولما لم يؤمنوا بالحق لما جاءهم أول مرة، قلب الله أفئدتهم.

وقوله: ﴿ فَضَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً ﴾ فَضْلا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً } أي: ذلك الخير الذي حصل لهم، هو بفضل الله عليهم وإحسانه، لا بحولهم وقوتهم.

﴿ وَٱللَّهُ عَلِيكُرْ حَكِيمٌ ﴾ أي: عليم بمن يشكر النعمة، فيوفقه لها، ممن لا يشكرها، ولا تليق به، فيضع فضله، حيث تقتضيه حكمته.

وعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بِالجَابِيَةِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِي قُمْتُ فِيكُمْ كَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَينَا فَقَالَ: "أُوصِيكُمْ بِأَصْعَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ، وَيَشْهَدَ النَّيْطَانُ، الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ ، أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلُ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ، الشَّيْطَانُ مَعَ الوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، عَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الوَاحِدِ وَهُو مِنَ الاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيِّئَتُهُ مَنْ أَرَادَ بُحُبُوحَةً الجَنَّةِ فَلْيَلْزَمُ الجَمَاعَة، مَنْ سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيِّئَتُهُ مَنْ اللَّهُ وَلِكَ الْمُؤْمِنُ"

 $<sup>^{7}</sup>$  – صحیح : رواه أحمد (۱۱٤)، والترمذي (۲۱۲۵)، وابن ماجة (۲۳۲۳)، وابن حبان (۲۳۲۴).

## الفصل الثاني

# ما جاء من بيان أعمال وصفات يُحبها الرحمن (١)ما جاء من محبة الله تعالى لعباده الموحدين الذين يعبدونه لا يشركون به شيئًا ويعتصمون بحبله ولا يتفرقوا :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : " إِنَّ اللّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، وَأَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تَفْرَقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّوَالِ، وَاضَاعَةِ الْمَالِ ". \*
وَاضَاعَةِ الْمَالِ ". \*

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: ﴿إِيمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ». قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ فَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجٌّ مَبْرُورٌ». ^

وعَنْ مُعَادٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِي عَلَيْ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ، فَقَالَ: «يَا مُعَادُ، هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَمَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى عُفَيْرٌ، فَقَالَ: «فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ اللَّهِ؟»، قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ العِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ أُبْشِّرُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ: «لاَ تُبَشِّرُهُمْ، فَيَتَكِلُوا». فَقُلْتُ: "

۷ - مسلم ۱۰ - (۱۷۱۵).

<sup>^-</sup> البخاري (٢٦)، ومسلم) ١٣٥ - (٨٣).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> - البخاري(٢٨٥٦) ، ومسلم ٩٩ - (٣٠).

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: "إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ، فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِمِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا، فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ". ` ا

وعَنْ رَجُلٍ مِنْ خَثْعَمَ ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ وَهُوَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ: فَلْتُ: أَنْتَ الَّذِي تَزْعُمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ اللَّهِ، ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: «ثُمَّ صِلَةُ الرَّحِمِ». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ اللَّهِ، ثُمَّ مَهْ؟ أَلْ اللَّهِ، ثُمَّ مَهْ؟ أَلْ اللَّهِ بَقُلْ اللَّهِ، ثُمُّ مَهْ؟ قَالَ: «ثُمَّ الْأَمْرُ وَالنَّهِي عَنِ الْمَعْرُوفِ». أَلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهِ عَنِ الْمَعْرُوفِ». أَلْ

## (٢) ما جاء من محبة الله تعالى لعباده المتقين :

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ بَكَنَّ مَنَ أَوْفِكَ بِعَهْدِهِ عَوَالَّتَ قَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ٧٦]

۱۰ - البخاري(١٤٥٨)،ومسلم ٣١ - (١٩)،وابن حبان(١٥٦).

۱۱ - رواه أبو يعلى في مسنده "(٦٨٩٣)،وانظر " صَحِيح الجُّامِع"( ١٦٦)، و "صَحِيح التَّارِغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ"(٢٥٢٢)لألباني.

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَد تَّمُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيَّا وَلَمْ يُظَهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة: ٤]

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُعِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ عَ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلهَدتُ مُعِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ فَمَا ٱسْتَقَامُواْلَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَّقِينِ ﴾ [التوبة: ٧]

## ما جاء من محبة الله لعبده التقي الغني الخفي :

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ فِي إِبِلِهِ، فَجَاءَهُ ابْنُهُ عُمَرُ، فَلَمَّا رَآهُ سَعْدٌ قَالَ: أَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الرَّاكِبِ، فَنَزَلَ فَقَالَ لَهُ: أَنزَلْتَ فِي إِبِلِكَ وَغَنَمِكَ، وَتَرَكْتَ النَّاسَ يَتَنَازَعُونَ الْمُلْكَ بَيْنَهُمْ ؟ فَضَرَبَ سَعْدٌ فِي إِبِلِكَ وَغَنَمِكَ، وَتَرَكْتَ النَّاسَ يَتَنَازَعُونَ الْمُلْكَ بَيْنَهُمْ ؟ فَضَرَبَ سَعْدٌ فِي وَمُدْرِهِ، فَقَالَ: الله يُحَبُّ النَّاسَ يَتَنَازَعُونَ اللهِ عَلَيْ ، يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ النَّقَيَّ، الْغَنِيَ، الْخَفِيَّ " . "

۱۱ - مسلم ۱۱ - (۲۹۲۵)، وأحمد (۲۶۱۱).

## (٣) ما جاء من محبة الله لعباده المحسنين:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلقُواْ بِأَيْدِ يَكُو إِلَى ٱلتَّهَالُكَةِ وَأَحْسِنُوٓاْ إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِ قُونَ فِي ٱلسَّرَّاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَٱلْكَ طِمِينَ الْخَيْطُ وَٱلْمَحْسِنِينَ ﴿ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلْكَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلْكَ عَمِران : ١٣٤]

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَيَ مَا نَقَضِهِ مِ مِّيثَاقَهُ مِّ لَعَنَّا هُمُّ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُ مُ قَالِمَ عَالَى اللَّهُ الْمَعَا قَلْسِيلَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَامِرَعَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظَّامِ مَّا فَي اللَّهِ مَا فَي اللَّهِ عَلَى خَابِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمُ أَلَى خَالِمَ اللَّهُ عَلَى خَابِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمُ أَلَى فَاعُنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمُ أَلَى فَاعُنْهُمْ وَاللَّهُ عَلَى خَالِمَ اللَّهُ عَلَى خَالِمَ اللَّهُ عَلَى خَالِمَ اللَّهُ عَلَى خَالَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى خَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى خَالِمَ اللَّهُ عَلَى خَالِمَ اللَّهُ عَلَى خَالِمُ اللَّهُ عَلَى خَالَامُ اللَّهُ عَلَى خَالِمُ عَلَى خَالُوبُهُمُ اللَّهُ عَلَى خَالِمُ اللَّهُ عَلَى خَالَامُ اللَّهُ عَلَى خَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى خَالِمُ اللَّهُ عَلَى خَالَهُ عَلَى خَالِمُ اللَّهُ عَلَى خَالِمُ الللَّهُ عَلَى خَالِمُ اللَّهُ عَلَى خَالِمُ اللْمُ اللَّهُ عَلَى خَالِمُ اللَّهُ عَلَى خَالِمُ اللْمُ اللَّهُ عَلَى خَالِمُ اللْمُ اللَّهُ عَلَى خَالِمُ اللَّهُ عَلَى خَالِمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُمُ اللَّهُ عَلَى خَالِمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ عَلَى خَالِمُ الْمُلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُنْ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

 (٤) ما جاء من محبة الله تعالى ومغفرته لمن يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم :

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلُ إِن كُنْتُ مُ يَحِبُّونَ ٱللّهَ فَا تَبَعُونِي يُحْرِبَ كُو ٱللّهُ وَيَغْ فِرَ لَكَمْ مُ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ عَفُولُ رَحِيمُ ﴿ آلَ عَمران : ٣١] ويقول الإمام ابن كثير –رحمه الله- في تفسيره : هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله، وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر، حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله على أنه قال: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" ولهذا قال: ﴿ قُلْ إِن كُنْتُ مُ تَحِبُ بُونَ ٱللّهَ عَلَىٰ إِنهُ اللّهُ عَلَىٰ إِنهُ اللّهُ عَلَىٰ إِنهُ اللّهُ عَلَىٰ إِنهُ وهو مُحبته إِياكَ، وهو أعظم من الأول، كما قال بعض الحكماء العلماء: ليس وهو محبته إياكَ، وهو أعظم من الأول، كما قال بعض الحكماء العلماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب وقال الحسن البصري وغيره من

السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، فقال: ﴿ قُلَ إِن كُنتُ مِّ يَحُونِكُ اللهُ عُولِي لَكُؤ بِنَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ ثم قال: ﴿ وَيَغْ فِرَ

لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَنُولٌ رَّحِيمٌ (آ) أَي: باتباعكم للرسول صلى الله عليه وسلم يحصل لكم هذا كله ببركة سفارته. "ا

١٣ -" تفسير القرآن العظيم " للإمام ابن كثير —رحمه الله-.

## (٥) ما جاء من أن الصلاة على وقتها أحب الأعمال إلى الله وأن المساجد أحب البلاد إليه سبحانه:

عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَاحِبُ - هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ - عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «الصَّلاَةُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: «الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا»، قَالَ: ثُمُّ أَيُّ؟ قَالَ: «الجِهَادُ عَلَى وَقْتِهَا»، قَالَ: ثُمُّ أَيُّ؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوِ اسْتَرَدْتُهُ لَزَادَنِي ،

## ما جاء من محبة الله لصلاة الجماعة كلما كثر عددها:

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّبْحَ، فَقَالَ «شَاهِدٌ فُلَانٌ» فَلَانٌ؟» فَقَالُوا: لَا. فَقَالَ: «شَاهِدٌ فُلَانٌ؟» فَقَالُوا: لَا. فَقَالَ: «شَاهِدٌ فُلَانٌ» فَقَالُوا: لَا. فَقَالَ: «شَاهِدٌ فُلَانٌ» فَقَالُوا: لَا. فَقَالَ: «شَاهِدٌ فُلَانٌ» فَقَالُوا: لَا. فَقَالَ: «أَنْ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ أَثْقَلِ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَالصَّفُّ الْمُقَدَّمُ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمُلَاءِكَةِ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ، لَا بُتَدَرْتُمُوهُ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَ أَرْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ رَجُلٍ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ رَجُلٍ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ رَجُلٍ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُو أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ» أَلَى اللَّهِ»

۱۱ - البخاري(٥٢٧) ،ومسلم ١٣٩ - (٨٥).

<sup>° -</sup> رواه أحمد(٢١٢٦٥) ،وأبو داود(٥٥٤)،والنسائي(٨٤٣) ،وابن حبان(٢٠٥٦) وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (٩٦٣)، "التعليق الرغيب" (١/ ١٥٢).

## ما جاء من محبة الله تعالى لعبده المصلى في جهاعة لتأمينه خلف الإمام :

عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيّ، قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، فَلَمَّا جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقَالَ: أَيْكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ فَلَمَّا انْفَتَلَ أَبُو مُوسَى أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، قَالَ: فَلَعَلَّكَ قَالَ: فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، قَالَ: فَلَعَلَّكَ قَالَ: فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، قَالَ: فَقَالَ: فَلَا كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، قَالَ: فَلَعَلَّكَ قَالَ: فَقَالَ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا، قَالَ: فَقَالَ يَا حِطَّانُ أَنْتَ قُلْتُهَا، قَالَ: مَا قُلْتُهَا، وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا قُلْتُهَا وَمَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ خَطَبَنَا، فَقَالَ: " إِذَا صَلَّيْتُمْ فَوْمَ فَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ، فَإِنْ الْمُنْتَنَا، وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا، فَقَالَ: " إِذَا صَلَّيْتُمْ فَقَالَ: " إِذَا صَلَّيْتُمُ فَقَالَ: " إِذَا صَلَّيْتُمْ فَقَالَ: " إِذَا صَلَّيْتُمْ فَالَى فَعَلَى فَا لَكَبَرُوا، وَإِذَا فَرَأً : ﴿ عَلَيْمَا صَلَاتَنَا، فَقَالَ: " إِذَا صَلَّيْتُمْ

فَاقِيمُوا صَفُوفُكُم، ثُمَّ لِيَؤْمَّكُمُ اَحَدُكُم، فَإِدَا كَبَرُ فَكَبِرُوا، وَإِدَا قَرَا: ﴿ عَيرِ

ٱلْمَغْضُونِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِينَ ﴾ [الفاتحة]، فَقُولُوا: آمِينَ، يُجِبُّكُمُ اللَّهُ، ..."الحديث الله

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: "أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا" اللهِ

۱۶ - رواه أبو داود(۹۷۲)وصححه الألباني

۱۷ - مسلم ۲۸۸ - (۲۷۱)، وابن خزیمة (۲۹۳)، وابن حبان (۱۲۰۰).

## ما جاء من أن صيام داود عليه السلام وصيامه من أحب الصلاة والصيام إلى الله :

عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسِ الثَّقَفِيّ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَيَشُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ وَأَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللَّهِ صَلاَةُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ» .

## (٦) ما جاء من محبة الله تعالى لبر الوالدين :

عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَاحِبُ - هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ - عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: «الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا»، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَمُّ بِرُّ الوَالِدَيْنِ» قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي ، " اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي ، " اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي ،

### (٧) ما جاء من محبة الله تعالى لعباده المجاهدين في سبيله :

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَكَ مَن كُرُعَن دِينِهِ عَفَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ

۱۸ - البخاري (۲٤۲)، ومسلم ۱۸۹ - (۱۱۵۹)، وأحمد (۲۶۹۱)،

۱۹ - البخاري(۲۷) ،ومسلم ۱۳۹ - (۸۵).

#### لأعمال يحبها الرهمن

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمِ ذَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن

يَشَاهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (أَنَّ اللَّائدة: ٤٥]

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَصَفًا

كَأَنَّهُ مِ بُنْيَكُنُّ مِّرْصُوصٌ ﴿ ﴾ [الصف: ٤]

وانظر لحديث الفقرة السابقة.

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا أَنَّهُ قَالَ: «مَا العَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذهِ؟» قَالُوا: وَلاَ الجِهَادُ، إلَّا رَجُلُ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ» .

وفي رواية: "مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ العَشْرِ"، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْعَشْرِ"، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ". "وَلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ". "أَ

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: ﴿إِيمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ». قِيلَ: ثُمُّ مَاذَا؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قِيلَ: ثُمُّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجُّ مَبْرُورٌ».

۲۰ - البخاري (۹۲۹) ، وأحمد (۳۱۳۹)

ا)،وابن ماجة (۱۹۲۸)،وأبو داود (۲۶۳۸)،والترمذي (۷۵۷)،وابن ماجة (۱۷۲۷)،وابن خزيمة (۲۸۲۵)،وابن حبان (۲۸۲۵) کلهم بلفظ أحب إلى الله .

۲۲ - البخاري(۲٦)، ومسلم) ۱۳۵ - (۸۳)

وعَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ، رَفَعَهُ إِلَى أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، قَالَ: " ثَلَاثَةٌ يُجُهُمُ اللَّهُ، وَثَلَاثَةٌ النَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ: فَرَجُلْ أَتَى قَوْمًا فَسَالَّهُمْ اللَّهُ وَلَمْ يَسْأَلُهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُمْ فَمَنَعُوهُ، فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِأَعْقَابِهِمْ فَأَعْطَاهُ سِرًّا لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا اللَّهُ وَالَّذِي أَعْطَاهُ، وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا اللَّهُ وَالَّذِي أَعْطَاهُ، وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ، نَزَلُوا فَوَضَعُوا رُءُوسَهُمْ فَقَامَ يَتَمَلَّقُنِي وَيَثْلُو آيَاتِي، وَرَجُلُ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقُوا الْعَدُوَّ فَهُزِمُوا، فَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُفْتَلَ أَوْ يَفْتَحَ وَرَجُلُ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقُوا الْعَدُوَّ فَهُزِمُوا، فَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُفْتَلَ أَوْ يَفْتَحَ اللَّهُ لَهُ. ، ..." الحديث

وعَنِ ابْنِ الْأَحْمَسِي، قَالَ: لَقِيتُ أَبًا ذَرٍ، فَقُلْتُ لَهُ: بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ تُحُدِّتُ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ، فَمَا الَّذِي بَلَغَكَ عَنِي؟ قُلْتُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ: هَثَلَاتَهُ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ، وَثَلَاثَةُ يَشْنَهُ مَنْ اللَّهُ، قَالَ: قُلْتُ: وَسَمِعْتَهُ. قُلْتُ: فَمَنْ هَؤُلاءِ اللَّهُ، وَثَلَاثَةٌ يَشْنَوُهُمُ اللَّهُ» قَالَ: قُلْتُ: وَسَمِعْتَهُ. قُلْتُ: فَمَنْ هَؤُلاءِ اللَّهُ وَثَلَاثَةٌ يَعْبُهُ اللَّهُ وَالْفَوْمُ يُسَافِرُونَ فَيَطُولُ سُرَاهُمْ حَتَّى يُحِبُّوا أَنْ حَتَّى يُقِتَلَ، أَوْ يُفْتَحَ لِأَصْعَابِهِ، وَالْقَوْمُ يُسَافِرُونَ فَيَطُولُ سُرَاهُمْ حَتَّى يُحِبُّوا أَنْ عَتَى يُقِتَلَ، أَوْ يُفْتَحَ لِأَصْعَابِهِ، وَالْقَوْمُ يُسَافِرُونَ فَيَطُولُ سُرَاهُمْ حَتَّى يُحِبُّوا أَنْ يَمَسُّوا الْأَرْضَ، فَيَنْزِلُونَ فَيَتَنَحَى أَحَدُهُمْ، فَيُصلِي حَتَّى يُوقِطَهُمْ لِرَحِيلِهِمْ، وَالرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْجَارُ يُؤْذِيهِ جِوَارُهُ، فَيَصْلِي حَتَّى يُوقِطَهُمْ لِرَحِيلِهِمْ، وَالرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْجَارُ يُؤْذِيهِ جِوَارُهُ، فَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُ حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا مَوْتُ أَوْ ظَعْنُ » ...." الحديث خَا

<sup>(</sup>٣٣٤٩)،والحاكم في " المستدرك "( ٢٥٣٢)وصححه شعيب الأرنؤوط ، وضعفه الألباني.

<sup>\* -</sup> رواه أحمد(٢١٣٤٠) وصححه الألباني في " صحيح الجامع" (٣٠٧٤).

#### لأعمال يحبها الرههن

وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: «أَحَبُّ الْجِهَادِ إِلَى اللهِ ،كَلِمَةُ حَقِّ تُقَالُ لِإِمَامِ جَائِرٍ ». ٢٥

## (٨) ما جاء من محبة الله لعباده الصابرين:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ و بِيِّوُنَ كَثِيرُ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّبِرِينَ ۞ ﴾ [آل عمران: ١٤٦]

### (٩) ما جاء من محبة الله لعباده التوابين والمتطهرين :

<sup>&</sup>lt;sup>۲۰</sup> - حسن : رواه أحمد(۲۲۱ ۵۸) بلفظه ،وأحمد(۲۲۲ ۰۷)،وابن ماجة (٤٠١٢) ولفظه : " الجهاد أفضل " ،وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (۲۲۱ ۵۸).

## (١٠) ما جاء من محبة الله لعباده المقسطين:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن طَآبِهَ تَانِمِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَكُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَّ فَإِن الْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَكُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِن بَعْتَ إِحْدَنَهُ مَا عَلَى ٱلْمُخْرَى فَقَتَلُواْ ٱلِّي تَبْغِي حَتَّى تَغِي عَلَى آفَرِ اللّهَ فَإِن اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا يَنَهَىٰكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُولَ إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ [المتحنة:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحُتُ فَإِن جَآءُ وكَ فَاحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ فَوَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّ وكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ المَائِدة: ٤٢]

## (١١) ما جاء من محبة الله لعباده المتوكلين:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَبِمَارَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْكُنتَ فَظَّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسۡ تَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمُ وَالْأَمْلِ

#### لأعمال يحبها الرهمن

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ آلَ عمران : ١٥٩]

## (١٢) ما جاء من محبة الله تعالى لمن تقرب إليه سبحانه بالفرائض وأعقبها بالنوافل:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِ يَنَّهُمْ سُبُلَنَاْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ

ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ العنكبوت: ٦٩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ سَمْعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأَعْطِينَهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأَعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدُّدْتُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأَعْطِينَهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأَعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ نَفْسِ المُؤْمِنِ، يَكْرَهُ المَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ "

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ

۲۱ -البخاري(۲۰۰۲)، وابن حبان (۳٤٧).

تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً " . ٢٧

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ اللهِ وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ " أَلَى وَلَا يُوْمِنُ الْفُومِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٌ) وَالْمُؤْمِنُ الْقُومِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٌ) وَالْمُؤْمِنِ الْفُومِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٌ) وَالْمُؤْمِنِ الْفُومِيُ مَنْ الْمُؤْمِنِ الْمُعْرُوفِ وَالنَّهِ وَفَى كُلِّ خَيْرٌ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُعْرُوفِ وَالنَّهُ فِي الْمُعْرُوفِ وَالنَّهُ فِي الْمُعْرُوفِ وَالنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالصَّبْرِ عَلَى الْأَدْ وَالصَّوْمُ وَالْمَثَاقِ فِي ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَرْغَبَ فِي الصَّلَاةِ وَالصَّوْمُ وَالْصَوْمُ وَالْسَقِوقِ فِي الْمُعْرُوفِ وَالنَّهِ تَعَالَى وَأَرْغَبَ فِي الصَّلَاةِ وَالصَّوْمُ وَالْتَهُ فِي ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَرْغَبَ فِي الصَّلَاةِ وَالصَّوْمُ وَالْتَوْمُ وَالْتَهُمُ وَلَا الْمُثَاقِ فِي ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَرْغَبَ فِي الصَّلَاةِ وَالصَّوْمُ وَالْمَالَةِ وَالصَّوْمُ وَالْمَوْمُ وَالْمَالُولِ الْمُشَاقِ فِي ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَرْغَبَ فِي الصَّلَةِ وَالصَّوْمُ وَالْمُهُ وَلَى الْمُعْرُوفِ وَالسَّوْمِ وَالْمَالِولَ وَالْمَوْمُ وَالْمُولِ وَالْمَالِ الْمُسَاقِ فِي ذَاتِ اللَّهِ الْمَقْلِقِ وَلَى وَالْمَالِ الْمُسَاقِ فِي ذَاتِ اللَّهُ وَالْمَالِ الْمُولِ اللْهُ الْمُؤْمِولِ وَالْمَالِ الْمُسَاقِ فِي ذَاتِ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِولَ وَلَا اللْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِولَ وَالْمَالَمُ الْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِولِ وَلَالْمُؤْمِولِ وَالْمَالِمُولَ وَالْمَالِولُولِ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمَالِمُ الْمُؤْمِولِ وَلَالْمُؤْمِولُ وَالْمُؤْمِولُولِهُ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِولِ وَ

 $<sup>^{77}</sup>$  – البخاري( $^{9}$  ۷٤۰) ، ومسلم ۲ –  $^{9}$  ( $^{7}$  ۲۷)، وأحمد ( $^{9}$  ۹۳۰)، والترمذي ( $^{7}$  ۹۳۰)، وابن ماجة ( $^{7}$  ۲۸۲)،

۲۸ - مسلم ۲۲ - (۲۲۸۷)، وابن ماجة (۳۸۲۱).

۲۹ - مسلم ۳۲ - (۲٦٦٤)، وأحمد (۸۷۹۱)، وابن ماجة (۲۱۸۸)، وابن حبان (۷۲۲)

#### لأعمال يحبها الرهمن

وَالْأَذْكَارِ وَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ وَأَنْشَطَ طَلَبًا لَهَا وَمُحَافَظَةً عَلَيْهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهَا وَخُو ذَلِكَ وَأَمَّا

"وَفِي كُلِّ خَيْرٌ" فَمَعْنَاهُ فِي كُلِّ مِنَ الْقَوِيِّ وَالضَّعِيفِ خَيْرٌ ، لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْإِيمَانِ ، مَعَ مَا يَأْتِي بِهِ الضَّعِيفُ مِنَ الْعِبَادَاتِ.

## (١٣) كما جاء من محبة الله تعالى لعبده ذو القلب السليم :

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ۞ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُ ومِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ۞ \* وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ عَلَا بَرَهِي مَ ۞ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ وبِقَلْبِ سَلِيمٍ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذَا تَعَبُدُونَ ۞ أَبِفَكَاءَ الِهَةَ دُونَ ٱللّهِ تُرِيدُونَ۞ فَمَا ظُنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ ﴾ [الصافات: ٧٩-٨]

وعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَيْقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيْقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَمَا وَاللهِ، إِنِي لَأَنْقَاكُمْ لِللهِ، وَأَخْشَاكُمْ لَهُ". "

ولذا تأمل قول الصحابي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ عَلِي خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، فَابْتَعَثَهُ

۳۰ - مسلم ۷۲ - (۱۱۰۸)، وابن حبان (۳۵۳۸).

بِرِسَالَتِهِ، ثُمُّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ ". أَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ ". أَ وَمَا رَأُوا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ ". أو لذا استحقا الخليلان نبيا الله مُحَد وإبراهيم عليها الصلاة والسلام درجة الخاة لربها، وهي فوق درجة المحبة، وقد انفردا بها.

## انتفاع العبد يوم القيامة بسلامة قلبه دون أعراض الدنيا:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ ۞ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ۞

### ﴾ [الشعراء:٨٨-٨٨]

ويقول العلامة السعدي في "تفسيره: والقلب السليم معناه: الذي سلم من الشرك والشك ، ومحبة الشر ، والإصرار على البدعة والذنوب ، ويلزم من سلامته مما ذكر ؛ اتصافه بأضدادها من الإخلاص ، والعلم ، واليقين ، ومحبة الخير ، وتزيينه في قلبه ، وأن تكون إرادته ومحبته ، تابعة لمحبة الله ، وهواه تابعًا لما جاء عن الله .

## القلب والأعمال محل نظر الكبير المتعال من العباد:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ

 $<sup>(-77)^{-7}</sup>$  موقوف حسن : أخرجه أحمد  $(-77)^{-7}$  والطيالسي في " مسنده "  $(-77)^{-7}$  والخطيب في " الفقيه والمتفقه "  $(-77)^{-7}$  وحسنه الألباني في " الضعيفة "  $(-77)^{-7}$  و

#### لأعمال يحبها الرهمن

وَأَمْوَالِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ " . "

### ارتباط تقوى الله بسلامة القلب:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا يَبَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللّهِ إِخْوَانًا ،الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَخْوَرُهُ ، التَّقْوَى هَاهُنَا" ،الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَخْوِرُهُ ، التَّقْوَى هَاهُنَا" وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ ، دَمُهُ، وَمَالُهُ ، وَعِرْضُهُ".

## ارتباط صلاح الجوارح بصلاح القلب:

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَقُولُ: ﴿إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنْ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنْ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبَهَاتُ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبُرًا لِدِينِهِ، وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حَمَى، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ وَانَّ جَمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ». \*
وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْكِ : أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟

۳۲ - مسلم ۳۲ - (۲۰۶۱)،وأحمد(۱۰۹۰)،وابن ماجة(۲۱٤۳)،وابن حبان(۳۹٤).

۳۳ - مسلم ۳۲ - (۲۰۲٤).

۳۱ - البخاري (۵۲ )،ومسلم۱۰۷ - (۱۵۹۹)،وأحمد(۱۸۳۷٤)،وابن

ماجة (٣٩٨٤)، وابن حبان (٣٩٨٤).

قَالَ: "كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ، صَدُوقِ اللِّسَانِ"، قَالُوا: صَدُوقُ اللِّسَانِ، نَعْرِفُهُ، فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: "هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ ، لَا إِثْمَ فِيهِ ، وَلَا بَغْيَ ، وَلَا غِلَّ ، وَلَا غِلَّ ، وَلَا عَلَّ ، وَلَا حَسَدَ" . "

## (١٤) ما جاء من بيان أن الله كريم يحب الكرم:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ ، وَمَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ، وَيُبْغِضُ سَفْسَافَهَا " أَتَّا

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنها - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ اللهَ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : " إِنَّ اللهَ عَنْ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ ، عز وجل - جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ ، وَيُحِبُّ مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ ،

## وَيُبْغِضُ سَفْسَافَهَا (\*)".

 $<sup>^{&</sup>quot;}$  - صحيح : رواه ابن ماجة( 2717 ) وصححه الألباني في " الصحيحة "( 928 ) ).

<sup>&</sup>lt;sup>٣٦</sup> - رواه البيهقي في " الكبرى"( ٢٠٧٨١)و" شعب الإيمان"(٢٦٤٦) وصححه الألباني في "صحيح الجامع"(١٨٠١).

 <sup>&</sup>quot; (\*) السَّفْسَاف: الأمرُ الحقيرُ والرديء من كل شيء ، وهو ضدُّ المعالِي والمكارِم ،
 وأصله: ما يَطير من غُبارِ الدِّقيق إذا ثُخِلَ ، والتُّرابِ إذا أُثِير. النهاية في غريب الأثر - (ج
 ٢ / ص ٩٤٣)

## (١٥)ما جاء من محبة الله تعالى لمعالي الأمور :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِنَّ اللَّهَ عَرَّ وَجَلَّ يُحِبُّ مَعَالِيَ الْأُمُورِ، وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا» ". \*^^

وعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، وَيُحِبُّ مَعَالِيَ الْأُمُورِ، وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا» \* "أَ

### (١٦) إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن تُرى أثر نعمته على عبده :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ، - قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ:" إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ، الْكِبْرُ بَطُرُ الْحَقّ ، وَغَمْطُ النَّاسِ.

قال ابن القيم رحمه الله: ومن أسمائه الحسنى: الجميل، ومَنْ أحقُّ بالجمال ممن كل جال في الوجود فهو من آثار صُنْعه، فله جمال الذات، وجمال الأوصاف، وجمال الأفعال، وجمال الأسماء، فأسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها

الاوصاف، وجمال الافعال، وجمال الاسماء، فاسماؤه كلها حسني وصفاته كلها كمال، وأفعاله كلها جميلة، فلا يستطيع بشئرٌ النظر إلى جلاله وجماله في هذه

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في " مسنده(٢٦٦١٧)، والحاكم في " المستدرك(١٥١)، والبيهقي

في " الكبرى (٢٠٥٦)، وانظر" صَحِيح الجُامِع"(١٧٤٤) ، و"الصَّحِيحَة"(١٣٧٨).

٢٨ -رواه الطبراني في " الأوسط" ( ٢٩٤٠)، وانظر " السلسلة الصحيحة "(١٣٧٨)

٣٩ -رواه الطبراني في" الأوسط" ( ٦٩٠٦)

<sup>· ؛ -</sup>مسلم ۱٤۷ - (۹۱)،وابن ماجة(۹۹۹)،وابن حبان(۹۲٦)

الدار ، فإذا رأوه سبحانه في جنات عدن أنْسَتْهم رؤيته ما هم فيه من النعيم فلا يلتفتون حينئذٍ إلى شيء غيره. انتهى.

وقال الحسن: إذا نظر أهل الجنة إلى الله تعالى نسوا نعيم الجنة.

وقال مالك بن دينار: جنات النعيم بين الفردوس.

وعَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشْعَثَ أَغْبَرَ فِي هَيْئَةِ أَعْرَابِيٍّ، فَقَالَ: «مَا لَكَ مِنَ الْمَالِ؟ » قَالَ: مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ آتَانِيَ اللَّهُ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى الْعَبْدِ نِعْمَةً أَحَبَّ أَنْ تُرَى بِهِ».

وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: 'كَكُوا، وَاشْرَبُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَالْبَسُوا، فِي غَيْرِ مَخِيلَةٍ وَلَا سَرَفٍ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُرَى نِعْمَتُهُ عَلَى عَبْدِهِ" <sup>٤٢</sup>

## (١٧) ليس أحد أحب إليه العذر من الله:

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرُ مُصْفِحٍ عَنْهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: "أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةٍ سَعْدٍ، فَوَ اللهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي ، مِنْ أَجْلِ

ا؛ - صحيح : رواه أحمد(١٥٨٩٢)،وأبو داود(٤٠٦٣)،والترمذي(٢٠٠٦)،

والنسائي(٢٢٣)، وابن حبان(٤١٧) وصححه الألباني وشعيب الأرتؤوط.

<sup>&</sup>lt;sup>۲³</sup> - حسن : رواه أحمد (٦٧٠٨) واللفظ له ، والترمذي (٢٨١٩) مختصرًا على الشطر الثاني، وحسنه الترمذي والألباني وشعيب الأرنؤوط.

#### لأعمال يخبها الرحمن

غَيْرَةِ اللّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَمَا بَطَنَ، وَلَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللّهِ ، وَلَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللّهِ ، وَلَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمُدْسَلِينَ ، وَلَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللّهِ ، مِنْ أَجْلِ ، مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ، وَلَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللّهِ ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللّهُ الْجَنَّةَ".

ويقول الإمام النووي: قَوْلُهُ ﷺ: "وَلَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْعُذْرَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ" قَالَ الْقَاضِي: يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ الِاعْتِذَارُ أَيْ اعْتِذَارُ الْعِبَادِ إِلَيْهِ مِنْ تَقْصِيرِهِمْ وَتَوْبَيْمِمْ مِنْ مَعَاصِيهِمْ ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : "وهو الذي يقبل التوبة عن عباده".

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا أَحَدُّ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ ﷺ: "لَا أَحَدُّ أَحَبُّ إِلَيْهِ اللهِ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَلَا أَحَدُّ أَحَبُّ إِلَيْهِ اللهِ، وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ".

وفي رواية: "لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكُوتَابَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ".

<sup>&</sup>lt;sup>۴۳</sup> - البخاري(٧٤١٦)، ومسلم ١٧ - (١٤٩٩).

<sup>\* -</sup> البخاري (٤٦٣٧)،ومسلم ٣٤ - (٢٧٦٠)،وأحمد(٤١٥٣)،والترمذي

<sup>(</sup>۳۵۳۰)،وابن حبان(۲۹۶).

ه مسلم ۲۰ – مسلم ۲۰ – ۲۲۲۲)

(وَلَا شَخْصَ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ اللَّهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ) مَعْنَى :" لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْأَعْذَارُ مِنَ اللَّهِ تَعالَى " فالعذر هنا بِمَعْنَى الْإِعْذَارِ وَالْإِنْذَارِ قَبْلَ أَخْذِهِمْ بِالْعُقُوبَةِ ، وَلِهَذَا بَعَثَ الْمُرْسَلِينَ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى :"وَمَا كنا معذبين حتى نبعث رسولا " الْمُرْسَلِينَ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى :"وَمَا كنا معذبين حتى نبعث رسولا "

## (١٨) ما جاء من إن الله عُفُوٌّ يُحِبُّ الْعَفْقِ :

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: " قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ ، فَاعْفُ عَنِّي ". <sup>٢٦</sup>

## (١٩)ما جاء من إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَبِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ :

عَنْ يَعْلَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ بِلَا إِزَارٍ، فَصَعَدَ الْمِنْبَر، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِيٌّ سِتِيرٌ

، يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّنْرَ ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَرْ » \* كُ

## (٢٠) ما جاء من إن الله رفيق يُحب الرفق في الأمركله:

<sup>&</sup>lt;sup>٢٦</sup> - صحيح : رواه أحمد(٢٥٣٨٤)، والترمذي (٣٥١٣)، وابن ماجة (٣٨٥٠) وصححه الألباني.

٧٤ -رواه أحمد(١٧٩٧٠)بنحوه ، وأبو داود(٢٠١٢)،والنسائي(٤٠٦)وصححه الألباني.

#### لأعمال يحبها الرهمن

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ اليَهُودُ يُسَلِّمُونَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُونَ: السَّامُ عَلَيْكَ، فَفَطِنَتْ عَائِشَةُ إِلَى قَوْلِهِمْ، فَقَالَتْ: عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكُ : «مَهْلًا يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللَّه يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، فَقَالَ النَّبِيُ اللَّهِ، أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا يَقُولُونَ؟ قَالَ: " أَوَلَمْ تَسْمَعِي الأَمْرِ كُلِّهِ» فَقَالَتْ: " أَولَمْ تَسْمَعِي اللَّهِ، أَولَمْ تَسْمَعْ مَا يَقُولُونَ؟ قَالَ: " أَولَمْ تَسْمَعِي أَنْ أَرُدُ ذَلِكِ عَلَيْمْ، فَأَقُولُ: وَعَلَيْكُمْ " . "

وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ يَا عَائِشَةُ: إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ ، يُحِبُّ الرِّفْقَ ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا الرِّفْقَ ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ.

وعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ يَرْفَعُهُ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيَرْضَى بِهِ، وَيُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ .

## (٢١) إن الله يُحب أن تُؤتى رخصه كما يُحب أن تؤتى عزامُه:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ ، كَمَا يَكْرُهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ" . •

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ". أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ".

۱۰ - البخاري(٦٣٩٥)، ومسلم ۱۰ - (٢١٦٥)

<sup>&</sup>lt;sup>٤٩</sup> -مسلم ٧٧ - (٢٥٩٣)مختصرًا دون ذكر القصة .

<sup>° -</sup> صحيح : رواه أحمد(٥٨٧٣) وقال شعيب الأرتؤوط : حديث صحيح، وهذا إسناد حسن،،وابن خزيمة(٩٥٠)،وابن حبان(٢٧٤٢).

 $<sup>^{\</sup>circ}$  - صحيح : رواه ابن حبان( \*0 ) وصححه الألباني في - "التعليق الرغيب" ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 ) ( 7 )

### (٢٢) ما جاء من محبة الله تعالى لأحسن الناس خُلقًا:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِي ﷺ ، كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الرَّخَمَ، مَا يَتَكَلَّمُ مِنَّا مُتَكَلِّمٌ إِذْ جَاءَهُ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفْتِنَا فِي كَذَا، فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ عَنْكُمُ الْحَرَجَ، إلَّا امْرَأً اقْتَرَضَ مِنْ عِرْضِ أَخِيهِ فَذَاكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ"، قَالُوا: أَفْنَتَدَاوَى يَا امْرَأً اقْتَرَضَ مِنْ عِرْضِ أَخِيهِ فَذَاكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ"، قَالُوا: أَفْنَتَدَاوَى يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: "الْهَرَمُ"، قَالُوا: فَأَيُّ النَّاسِ وَاحِدٍ"، قَالُوا: وَمَا هُو يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: "أَهَرَمُ" ، قَالُوا: فَأَيُّ النَّاسِ وَاحِدٍ"، قَالُوا: فَأَيُّ النَّاسِ أَخَبُ إِلَى اللَّهِ أَخْسَنُهُمْ عُلْمُ اللَّهِ أَخْسَنُهُمْ عَلْمُ اللَّهِ أَحْسَنُهُمْ عُلُواً اللَّهِ أَنْ اللَّهِ أَكُلُ اللَّهِ أَكُلُ اللَّهِ أَخْسَنُهُمْ عُلُواً اللَّهِ أَنْ اللَّهِ أَنْ اللَّهِ أَنْ اللَّهِ أَلْ اللَّهِ أَنْ اللَّهِ أَنْ اللَّهِ أَلْ اللَّهِ أَكُنُ اللَّهُ عَرْضُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُولَ اللللَهُ الللَهُ اللللَهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ

وعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ اللهَ عَرَّ وَجَلَّ يُحِبُّ مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ ، وَيَكْرَهُ سَفَاسِفَهَا " " وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، قَالَ: "إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَى اللّهِ وَأَنْعَدَكُمْ مِنِّي ، أَحَاسِئُكُمْ أَخْلَاقًا، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَى اللّهِ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي ، المُتَشَدِّقُونَ " فَا اللّهِ عَلَيْهُ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي ، المُتَشَدِّقُونَ " فَا اللّهِ عَلَيْهُ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي ، المُتَشَدِّقُونَ " فَا اللّهِ عَلَيْهِ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي ، المُتَشَدِّقُونَ " فَا اللّهِ عَلَيْهِ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي ، المُتَشَدِّقُونَ " فَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

<sup>°° –</sup> رواه أحمد(١٨٤٥٤)،وابن حبان(٤٨٦)واللفظ له، وصححه الألباني في "الصحيحة" (٤٣٢)، "غاية المرام" (٢٩٢)، "صحيح أبي داود" (١٧٥٩).

۰۳ –

<sup>° -</sup>رواه ابن حبان(٤٨٢)وصححه الألباني في " الصحيحة"(٧٩١)

## (٢٣) ما جاء من إتقان الله تعالى لكل شيء صنعه ومحبته لإتقان عبده المسلم لعمله إذا عمله :

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَتَرَى ٱلِجِبَالَ تَحَسَبُهَا جَامِدَةً وَهِى تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ وَمَ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: " إِنَّ اللهَ يُحِبُ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلَا أَنْ يُتْقِنَهُ " ° ° إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلَا أَنْ يُتْقِنَهُ " ° ° إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلَا أَنْ يُتْقِنَهُ " ° ° °

## (٢٤) ما جاء من محبة الله تعالى لعبده سمح البيع والشراء والقضاء:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ سَمْحَ البَيْعِ، سَمْحَ البَيْعِ، سَمْحَ القَضَاءِ" ٥٦ سَمْحَ القَضَاءِ"

## (٢٥)ما جاء من محبة الله تعالى لمن يزهد في الدنيا :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَىٰ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

<sup>°° - (</sup>يع) ٤٣٨٦ ، (طس) ٨٩٧ ، (هب) ٥٣١٢ ، و"صَحِيح الجُمَّامِع" (١٨٨٠) ، و الصَّحِيحَة: (١١٨٣).

<sup>°° -</sup>رواه الترمذي(١٣١٩)،والحاكم في " المستدرك"(٢٣٣٨)وانظر " صحيح الجامع" (١٨٨٨)، و"الصحيحة"(٩٩٩)للألباني .

وَ اللَّهُ: "ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ، وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ".

## (٢٦) ما جاء من محبة الله لعبده العفيف المتعفف:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " إِنَّ اللهَ - عز وجل - يُبْغِضُ

السَّائِلَ الْمُلْحِفَ (\*)، وَيُحِبُّ الْحَيِيَّ الْعَفِيفَ الْمُتَعَفِّفَ " (\*).

## (٢٧) بيان ما يُحب الله تعالى من الغيرة والخيلاء:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ، وَمِنْهَا مَا يَكُرهُ اللَّهُ،

فَأَمَّا مَا يُحِبُّ اللَّهُ، فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، وَأَمَّا مَا يَكْرَهُ، فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ". <sup>٥٥</sup> عَنْ أَبِيه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عَنْ أَبِيه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ، فَالْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ، فَالْغَيْرَةُ فِي مَا يُجُبُّ اللَّهُ، فَالْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ، فَالْغَيْرَةُ فِي

<sup>°° -</sup>رواه ابن ماجة(٤١٠٢) وصححه الألباني.

 <sup>(\*)</sup> الْإِلْحَاف فِي اللَّغَة: الْإِلْحَاحُ فِي الْمَسْأَلَة. عون المعبود (٤/ ٤١)(٢٠٢)،
 "صَحِيح الْجَامِع" (١٧١١) ، و" الصَّحِيحَة" ( ١٣٢٠)، و "صَحِيح التَّرْغِيبِ
 وَالتَّرْهِيب" ( ٨١٩)

<sup>°° -</sup> رواه ابن ماجة(١٩٩٦) وصححه الألباني.

## لأعجال يخبها الرحمن

رِيبَةٍ، وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ، فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ الرِّيبَةِ، وَأَمَّا الْخُيَلَاءُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ أَنْ يَتَخَيَّلَ الْعَبْدُ بِنَفْسِهِ لِلَّهِ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَأَنْ يَتَخَيَّلَ بِالصَّدَقَةِ».

وعن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلرُّكْنِ: «أَمَا وَاللَّهِ، إِنِي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَوْلاَ قَالَ لِلرُّكْنِ: «أَمَا وَاللَّهِ الْمُعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَوْلاَ أَنِي رَأَيْتُ النَّبِي عَلَيْهِ اسْتَلَمَتُكَ »، فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ قَالَ: «فَمَا لَنَّ اللَّهُ »، ثَمَّ قَالَ: «فَمَا وَلِلرَّمَلِ إِنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا بِهِ المُشْرِكِينَ وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ »، ثُمَّ قَالَ: «شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّهِ يُ عَلَيْهِ فَلاَ نُحِبُ أَنْ نَثْرُكَهُ » "
«شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَلاَ نُحِبُ أَنْ نَثْرُكَهُ » "

## (٢٨)ما جاء من بيان حب الله لمن أحب فيه وفضله :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِي ﷺ ، " أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ، عَلَى مَدْرَجَتِهِ، مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ، قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لَا، غَيْرَ أَنِّي أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لَا، غَيْرَ أَنِّي أَخْبَبْتُهُ فِي اللهِ عَنَّ وَجَلَّ، قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ، بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ " 17

<sup>. -</sup> حسن : رواه أحمد(٢٣٧٤٧)،وأبو داود(٢٦٥٩)،والنسائي(٢٥٥٨)،وابن

حبان(٢٩٥)وحسنه الألباني.

٦١ - البخاري(١٦٠٥)

۲۲ - مسلم ۳۸ - (۲۰۲۷).

وعَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقِ بِالشَّامِ، فَإِذَا أَنَا بِفَتَى بَرَّاقِ النَّنَايَا، وَإِذَا النَّاسُ حَوْلَهُ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَسْنَدُوهُ إِلَيْهِ، وَصَدَرُوا عَنْ رَأْيِهِ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقِيلَ: هَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ هَبَرْتُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِالْهَجِيرِ، وَقَالَ إِسْعَاقُ: بِالتَّهْجِيرِ، وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِالْهَجِيرِ، وَقَالَ إِسْعَاقُ: بِالتَّهْجِيرِ، وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَانْتَظُرْتُهُ حَتَى إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ جِئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِه، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ: وَاللّهِ إِنِي لَأُحِبُّكَ لِللّهِ فَقَالَ: أَللّهِ؟ فَقُلْتُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: أَللّهِ؟ فَقُلْتُ اللهِ عليه وَاللّهِ إِنِي لَا مُعَبَدَنِي إِلَيْهِ وَقَالَ: أَبْشِرْ فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلى ، يَقُولُ: قَالَ اللّهُ عَزَ وَجَلَّ: «وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَعَابِينَ فِيَّ ، وَالْمُتَبَافِلِينَ فِيًّ »

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: "أَيْنَ اللهَ عَلَا اللهِ عَلَا إِلَّا ظِلِّي ، الْيُوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي" <sup>١٤</sup>

وعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ السَّاعَةِ، فَقَالَ : مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ : «وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا». قَالَ: لاَ شَيْءَ، إِلَّا أَنِي أُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﷺ ، فَقَالَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ». قَالَ أَنَسٌ: فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ، فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» قَالَ أَنَسٌ: «فَأَنَا أُحِبُ النَّبِيَ

 $<sup>^{77}</sup>$  – صحیح : رواه أحمد $(^{77})^{9}$ ،وابن حبان $(^{94})^{9}$ ، المشكاة  $(^{11})^{9}$  وصححه الألياني.

۱۰ - مسلم ۳۷ - (۲۶۵۲)، وأحمد(۱۰۹۱۰)،

وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ، وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ».

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ عِبَادًا لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ، يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ، قِيلَ: مَنْ هُمْ لَعَلَّنَا نُحِبُّهُمْ؟، قَالَ: هُمْ قَوْمٌ تَعَابُوا بِنُورِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ أَرْحَامٍ وَلَا انْتِسَابٍ، وُجُوهُهُمْ نُورٌ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، لَا يَخَافُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ"، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَلَا يَخْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ"، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِ مَ وَلَا هُمْ يَحَزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ"، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَا مَا لَنَّاسُ اللَّهُ لِلْحَوْفُ عَلَيْهِ مَ وَلَا هُمْ يَحَزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ"، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَا إِنَّا لَكُولُ لَكُ إِلَى اللَّهُ لِلْحَوْفُ عَلَيْهِ مَ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ إِنَّا لِيَّاسُ "، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ اللَّهِ لَلْمُ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لَلْمُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ "، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ اللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لَلْكُونُ لَكُ لَيْ لِلللَّهِ مِنَ اللَّهُ لِلللَّهُ لَلْكُولُ اللَّهُ لِلللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ لِلللَّهُ لَلْمُ لَيْلِيلُولُ اللَّهُ لَا اللَّهُ مِنْ لَهُ لَكُونُ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ لِلللَّهُ لَا لَهُ لَا لِنُولُ اللَّهُ لِلللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَا لَيْسَالًا لَهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلْمُ لَا لَهُ لَاللَّهُ لِلللَّهُ لَلْ اللَّهُ لِللللَّهُ لِلْ اللَّهُ لِلْ لَنَاسُ لَهُ لَا لَا لَهُ لَلْكُولُ لَا لَهُ لَا لَلْلَهُ لِلللَّهُ لَلْهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لَلْوَلِكُونَ لَلْكُولُولُ لَلْكُولِكُولُ الللَّهُ لِللللَّهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُولُ لَا لَهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللللَّهُ لِلْلَهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لَاللَّهُ للللَّهُ لَا لَهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُ لِللللللَّهُ لَلْلَهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُولُولُ لَلْلِلْمُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْلَاللَّهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُولُ لَلْلِلْلَاللَّهُ لَلْكُلْلُهُ لَلْلِلْلَالِلْلَهُ لَلْكُولُولُ لَلْلِلْلِ

٥٠ - البخاري (٣٦٨٨)، ومسلم ١٦٣ - (٢٦٣٩).

<sup>&</sup>lt;sup>٦٦</sup> - البخاري(٦٦٠) ، ومسلم ٩١ - (١٠٣١)، وأحمد(٩٦٦٥)، والترمذي (٢٣٩١) ، والنسائي (٥٣٨٠)، وابن حبان (٤٤٨٦).

<sup>&</sup>lt;sup>۱۷</sup> - رواه ابن حبان(۵۷۳) وصححه الألباني في "التعليق الرغيب" (٤/ ٤٧ - ٤٨).

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "مَا تَحَابَّ اثْنَانِ فِي اللَّهِ، إِلَّا كَانَ أَفْضَلَهُمَا أَشَدُّهُمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ". ٢٨

وعَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: الرَّجُلُ يُحِبُّ القَوْمَ ، وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ ، قَالَ: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ».

وعَنْ أَبِي أُمَامَةً، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْضَ لِلَّهِ، وَأَعْضَ لِلَّهِ، وَمَنعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكُمْلَ الْإِيمَانَ" ٢٠

وعَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: " مَنْ أَعْطَى لِلّهِ تَعَالَى، وَمَنَعَ لِلّهِ، وَأَحَبَّ لِلّهِ، وَأَبْغَضَ لِلّهِ، وَأَنْكَحَ لِلّهِ فَقَدِ اسْتَكُمْلَ إِيمَانَهُ " .''

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ ، قَالَ: " ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَّا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي الْكُفْرِ كَمَّا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ " . " . "

<sup>^</sup>٦ - رواه ابن حبان(٥٦٦) وقال الألباني: حسن صحيح في "الصحيحة" (٥٠٠).

٦٩ - البخاري(٦١٧٠)،ومسلم ١٦٥ - (٢٦٤١)،وأحمد(١٩٤٩)،وابن حبان(٥٥٧).

وصححه الألباني.  $^{v}$  – صحيح : رواه أبو داود (۲۸۱ ع)وصححه الألباني.

الستدرك" (واه أحمد (١٥٦٣٨)، والترمذي (٢٥٢١)، والحاكم في " المستدرك" (٢٦٩٤) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه "، ووافقه الذهبي ، وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

۷۲ - البخاري(۱٦) ، ومسلم ۲۷ - (٤٣)

## أن ينال كمال الإيمان وحُسن الخاتمة والجنة :

عَنْ أَنْسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، قَالَ: «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ ، مَا يُحُبُّ لِنَفْسِهِ» . \* لَكُوبُ لِنَفْسِهِ » . \*

وفي رواية : " لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ - أَوْ قَالَ: لِجَارِهِ - مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ "<sup>٧٤</sup>

وعَنْ عَبْدِ الرَّمْنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بُنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ، فَأَتَيْتُهُمْ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ بَنِي فَي سَفَرٍ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَمِنَّا مَنْ يَصْلِحُ خِبَاءَهُ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ، إِذْ نَادَى مُنَادِي يُصْلِحُ خِبَاءَهُ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ، إِذْ نَادَى مُنَادِي يُصْلِحُ خِبَاءَهُ، وَمِنَّا مَنْ يَتُضِلُ، وَمِنَّا مَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيتُهُمَا فِي أُولِهَا، وَسَيُصِيبُ وَيُنْ نَبِي قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيتُهُمَا فِي أُولِهَا، وَسَيُصِيبُ وَيُنْ نَبِي قَبْلِي إِلَّاكَ مَ مُعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيتُهُمَا فِي أُولِهَا، وَسَيُصِيبُ اللهِ وَالْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَمِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَلَيْ النَّالِ وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيُرَقِقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ وَهُو فَيَتُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْ لِكَمْ مَا يَعْمَلُهُ اللهُ وَالْمُؤْمِنُ وَهُو وَلَيْوْمِ اللهِ وَالْيُومِ اللهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ وَمَنْ عَلَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ، وَثَمَرَةً قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ وَمَنْ عَلَى اللَّهِ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ، وَتَمَرَةً قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ

 $<sup>^{</sup>VT}$  – البخاري (۱۳) ،وأحمد (۱۳۸۷٤)، والترمذي (۱۵۱۵)، والنسائي (۲۱۰۱)، وابن حبان (۲۳٤).

۷۱ - مسلم ۷۱ - (۵۵)، وأحمد (۱۲۸۰۱)، وابن ماجة (۲٦)

يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ "، فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ لَهُ: أَنْشُدُكَ الله آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ؟ فَأَهْوَى إِلَى أُدُنَيْهِ، وَقَلْبِهِ بِيَدَيْهِ، وَقَالَ: "سَمِعَتْهُ أُدُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي"، فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ ، يَأْمُرُنَا أَنْ نَكُلُ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ ، وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا، وَاللهُ يَقُولُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيْنَكُمْ وِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: ٢٩] قالَ: فَسَكَتَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ: "أَطِعْهُ فِي طَاعَةِ اللهِ، وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ". "

وعَنِ الرُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مُ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، تَنْطِفُ لِحْيَثُهُ مِنْ وُضُوئِهِ، قَدْ تَعَلَّقَ نَعْلَيْهِ فِي يَدِهِ الشِّمَالِ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ، قَالَ النَّبِيُّ ، مِثْلَ ذَلِكَ، فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِثْلَ الْمَرَّةِ الْأُولَى. فَلَمَّا الْغَدُ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ ، مِثْلَ مَقَالَتِهِ أَيْضًا، فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى اللَّهُ مُ الثَّالِثُ ، قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ تَلِكَ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مِثْلِ حَالِهِ الْأُولَى، فَلَمَّا قَامَ النَّبِي عَلَيْهِ تَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مِثْلِ حَالِهِ الْأُولَى، فَلَمَّا قَامَ النَّبِي عَلَيْهِ تَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مَثْلِ حَالِهِ الْأُولَى، فَلَمَّا قَامَ النَّبِي عَلَيْهِ تَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مَقَالَ: إِنِي لَاحَيْثُ أَبِي فَلَقَامَ النَّبِي عَلَيْهِ تَلَاثًا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ وَقَالَ: إِنِي لَاحَيْثُ أَبِي فَقَلْتَ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ أَنْسُ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُحَدِّثُ ثُو إِنَّ اللَّهُ يُحَدِّثُ أَنْ اللَّهُ عَلَى فَرَاشِهِ فَكُنْ اللَّهُ عَيْمُ أَنْ اللَّهُ إِلَى الثَّلَاثُ مَعْهُ يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا ، فَلَمَّا مَضَتِ الثَّلَاثُ لَيْ الْمَالُةِ لَيْكُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي غَضَبٌ قَالًا عَبْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ إِنِي لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَيْ فِي عَضَبٌ وَلَا هُو مُنَالًا عُلَامُ مَوْلُ اللَّهُ عَلَيْ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَيْ فَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ فَلَاثُ مِرَادٍ: «يَطْلُعُ وَلَا هُو لَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلَالُهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٥٠ - مسلم ٤٦ - (١٨٤٤)، وأحمد (٢٥٠٣)، والنسائي (١١٩٤)، وابن ماجة (٣٩٥٦)، وابن حبان (١١٩٥)، وابن حبان (٩٦١).

## ما جاء من فضل محبة الوالد لولده:

عن أَبُو إِيَاسٍ وَهُوَ مُعَاوِيَةُ بْنُ فُرُقَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى اللَّهُ كَمَا أَجْبُهُ ؟ » فَقَالَ: أَحَبَّكَ اللَّهُ كَمَا أَجِبُّهُ ، فَمَاتَ، فَفَقَدَهُ ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالَ: «مَا يَسُرُّكَ أَنْ لَا تَأْتِيَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، إِلَّا وَجَدْتَهُ عِنْدَهُ يَسْعَى يَفْتَحُ لَكَ ؟ ». "

ما جاء من بيان ارتباط الإيمان بمحبة رسول الله على :

۷۶ - صحیح: رواه أحمد(۱۲۹۷).

 $<sup>^{\</sup>vee\vee}$  -صحيح : رواه النسائي $(^{\vee})$  وصححه الألباني .

# ما جاء من بيان أشد أمة النبي ﷺ حبًا له ويكونون من بعده:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: "مِنْ أَشَدِّ أُمَّتِي لِي حُبَّا، نَاسُّ يَكُونُونَ بَعْدِي، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ". \^\

## ما جاء من معرفة الجمادات والعجاوات لرسول الله ﷺ وحبها له:

 $<sup>^{</sup>VA}$  –البخاري(۱۵) ، ومسلم  $^{VA}$  –  $^{VA}$  )،وأحمد(۱۳۹۱)،والنسائي(۱۳۹)،وابن ماجة(۲۷)،وابن حبان(۱۷۹)

۷۹ - البخاري(۱٤)، والنسائي (٥٠١٥).

۸۰ - البخاري (٦٦٣٢)

<sup>^^ -</sup>رواه مسلم ۱۲ - (۲۸۳۲)،وأحمد(۹۳۹۹)،وابن حبان(۷۲۳۱).

## ما جاء من محبة جبل أحد لرسول الله وأصحابه ومحبتهم له

عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي خُمَيْدٍ، قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ وَهَذَا عَلَى المَدِينَةِ قَالَ: هَذِهِ طَابَةُ، وَهَذَا أَشْرَفْنَا عَلَى المَدِينَةِ قَالَ: هَذِهِ طَابَةُ، وَهَذَا أَحُدٌ، جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ". ٨٢

وعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِلَى أُحُدٍ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ أُحُدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ»

وعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "إِنّي لَأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ ، إِنّي لَأَعْرِفُهُ الْآنَ" . \*^

وعنَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: «كَانَ المَسْجِدُ مَسْقُوفًا عَلَى جُذُوعٍ مِنْ نَخْلٍ، فَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ إِذَا خَطَبَ يَقُومُ إِلَى جِذْعٍ مِنْهَا، فَلَمَّا صُنِعَ جُذُوعٍ مِنْ نَخْلٍ، فَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ إِذَا خَطَبَ يَقُومُ إِلَى جِذْعٍ مِنْهَا، فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ المِنْبَرُ وَكَانَ عَلَيْهِ، فَسَمِعْنَا لِذَلِكَ الجِدْعِ صَوْتًا كَصَوْتِ العِشَارِ، حَتَّى جَاءَ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَوضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَسَكَنَتْ».

وزَاد فِي رواية :" فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ لَمْ يَأْتِهِ لَحَنَّ أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " <sup>٨٦</sup> وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ، فَأَسَرَّ إِلَىَّ حَدِيثًا لَا أُخْبِرُ بِهِ أَحَدًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ فِي

<sup>^^ -</sup> البخاري(٢٢٤٤)،ومسلم٥٠ - (١٣٩٢)

<sup>&</sup>lt;sup>۸۲</sup> -البخاري(۳۳٦۷)، ومسلم (۱۳۹۳)، وأحمد (۱۲۵۱)، والترمذي (۳۹۲۲)، وابن حبان (۳۷۲۵).

 $<sup>^{\</sup>Lambda^{\xi}}$  مسلم ۲ – (۲۲۷۷) ،وأحمد ( $^{\Lambda}$  ، وأحمد مسلم ۲ – (۲۲۷۷) ،وابن حبان (۲٤۸۲).

<sup>^^ -</sup> البخاري(٣٥٨٥) ،وأحمد(٢٦٤١)،والنسائي(٢٣٩٦)،وابن حبان(٢٥٠٨).

<sup>^</sup>٦ - صحيح : رواه أحمد(١٤٢٨٢)،وابن ماجة(١٤١٧).

حَاجَتِهِ هَدَفٌ، أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ، فَدَخَلَ يَوْمًا حَائِطًا مِنْ حِيطَانِ الْأَنْصَارِ، فَإِذَا جَمَلٌ قَدِ أَتَاهُ فَجَرْجَرَ، وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ - قَالَ بَهْزٌ، وَعَفَّانُ: فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ عَيْنَاهُ - فَالَ بَهْزٌ، وَعَفَّانُ: فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ عَيْنَاهُ - فَمَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ سَرَاتَهُ وَذِفْرَاهُ، فَسَكَنَ، فَقَالَ: هُو لِي يَا فَقَالَ: هُو لِي يَا فَقَالَ: هُو لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: هُو لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: هُو لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: "أَمَا تَتَقِي اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَهَا اللَّهُ، إِنَّهُ شَكَا إِلَى أَنَّكَ تَجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ"

## ما جاء من الأسباب المعينة على الحب في الله:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ". ٨٨

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: " تَهَادُوْا تَحَابُوا ﴿ وَعَنْ أَبُوا

وعَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقِ بالشَّامِ، فَإِذَا أَنَا بِفَتَّى بَرَّاقِ الثَّنَايَا، وَإِذَا النَّاسُ حَوْلَهُ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَسْنَدُوهُ إِلَيْهِ، وَصَدَرُوا

 $<sup>^{\</sup>Lambda V}$  -صحیح : رواه أحمد $^{(1 V E O)}$ ،وأبو داود $^{(1 V E O)}$ وأصله عند مسلم بذكر الهدف والحائش فقط .

 $<sup>^{\</sup>wedge \wedge}$  – مسلم ۹۳ – (۵۶)،وأحمد(۹۷۰۹)،وأبو داود(۹۳۳)،والترمذي( $^{\wedge \wedge}$  ۲ )،وابن ماجة( $^{\wedge \wedge}$  ۹۳)،وابن حبان( $^{\wedge \wedge}$  ).

<sup>^^ –</sup>البخاري في" الأدب المفرد"(٩٤)، ،(يع) ٦١٤٨ ، (هق) ١١٧٢٦ ، (ط) ١٦١٧ ، وحسنه الألباني في " الإرواء" ١٦٠١، و"صَحِيح الجُنامِع"(٣٠٠٤)

عَنْ رَأْيِهِ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقِيلَ: هَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَلَمَّاكَانَ الْغَدُ هَجَّرْتُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِالْهَجِيرِ، وَقَالَ إِسْعَاقُ: بِالتَّهْجِيرِ، وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ جِئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْمِهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ: فَاللَّهِ إِنِي لَأُحِبُّكَ لِلَّهِ فَقَالَ: أَللَّهِ؟ فَقُلْتُ: أَللَّهِ. فَقَالَ: أَللَّهِ؟ فَقُلْتُ اللَّهِ فَقُلْتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: أَللَّهِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: أَللَهِ؟ فَقُلْتُ اللَّهِ عليه بِجُبُوةِ رِدَائِي فَجَبَذَنِي إِلَيْهِ وَقَالَ: أَبشِرْ فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِينَ فِيَّ ، وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ » وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ » وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِي » وَالْمُتَبَادِلِينَ فِي » وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِي » وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِي » وَالْمُتَبَادِلِينَ فِي » وَالْمُتَالِمِينَ فِي » مَوالْمُتَرَاورينَ فِي » وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِي » وَالْمُتَبَادِلِينَ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

## ما جاء من بيان ما يفعله من يحب مسلمًا في الله بإبلاغه بذلك:

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ مَجُلٌ ، فَقَالَ: يَا رَجُلُ الْمَاكَةُ وَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَ اللَّهِ اللَّهِ مَ اللَّهِ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ الْهُ مَ الْهُ مَ الْهُ مَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

# ما جاء من الحرص على النصح لمن تحب في الله :

° - صحيح : رواه أحمد(٢٢٠٣٠)، وابن حبان(٥٧٥)، و" المشكاة "(٥٠١) وصححه الألباني.

<sup>&</sup>lt;sup>۱۱</sup> - حسن : رواه أحمد(١٢٤٣٠)، وأبو داود(١٢٥)، وابن حبان(٥٧١) وحسنه الألباني وشعيب الأرتؤوط .

عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ: "الدِّينُ النَّصِيحَةُ" قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: "لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِأَيْمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ" <sup>٩٢</sup>

وعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: «بَا يَعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ». " وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ" قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ ؟، قَالَ: "إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِمٌ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اللهِ عَلَيْهِ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَرَضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَبِعْهُ"

وِّفِي رَوَايَة : " لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ: يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ " وَهُمُ

وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أَخَذَ بِيَدِهِ يَوْمًا، ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذُ إِنِّي لَأُحِبُّكَ». فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَا أُحِبُّكَ. قَالَ: "

۹۲ - مسلم ۹۰ - (۵۰)، وأحمد (۱۲۹٤۰)، وأبو داود (۱۲۹٤۰)، والنسائي

<sup>(</sup>٤١٩٧)، وابن حبان(٥٧٥).

۹۳ - البخاري(۲۷۱٥)، ومسلم۹۷ - (۵٦)، وأحمد(۱۹۱۹۱)، والترمذي(۱۹۲۵)، وابن حبان(٤٥٤٥).

<sup>&</sup>lt;sup>۹۴</sup> - مسلم ٥ - (۲۱٦۲)، وأحمد(۹۳٤۱)، وابن حبان(۲٤۲).

 $<sup>^{9}</sup>$  - صحيح : رواه النسائي $(^{9})$  وصححه الألباني.

أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ " <sup>٩٦</sup>

بيان بمن أخبر النبي ﷺ بمحبته لهم: ما جاء من محبة رسول الله ﷺ لصاحبه أبي بكر الصديق وابنته عائشة رضي الله عنها:

عَنِ ابْنِ عَبَّاشٍ ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، عَاصِبٌ رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ، فَقَعَدَ عَلَى المِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدُ أَمَنَّ عَلَيَّ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ أَبِي بكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا لاَتَّخَذْتُ أَبًا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنْ خُلَّةُ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ، سُدُّوا عَنِي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي هَذَا المَسْجِدِ، غَيْرَ خَوْخَةٍ أَبِي الْإِسْلاَمِ أَفْضَلُ، سُدُّوا عَنِي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي هَذَا المَسْجِدِ، غَيْرَ خَوْخَةٍ أَبِي الْإِسْلاَمِ أَفْضَلُ، سُدُّوا عَنِي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي هَذَا المَسْجِدِ، غَيْرَ خَوْخَةٍ أَبِي الْكَرْ».

وعَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ العَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ وَعَنْ أَبِيَّ النَّاسِ أَحَبُّ وَلَيْكَ؟ فَقُلْتُ: " أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «عَائِشَهُ»، فَقُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ فَقَالَ: «أَبُوهَا»، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمُّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ» فَعَدَّ رِجَالًا .

<sup>&</sup>lt;sup>۹۱</sup> - صحيح : رواه أحمد(۲۲۱۱۹)، وأبو داود(۱۵۲۲)، والنسائي (۱۳۰۳)، وابن حبان (۲۰۲۰) وصححه الألباني.

۹۷ - البخاري(٤٦٧) ،وأحمد(٢٤٣٢)،وابن حبان(٦٨٦٠).

<sup>&</sup>lt;sup>۹۸</sup> - البخاري(٣٦٦٢)، ومسلم ( ٢٣٨٤)، وأحمد (١٧٨١)، والترمذي (٣٨٨٦)، وابن حبان (٦٨٨٥).

# ومحبته لابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ: «لَأُعْطِيَنَ اللَّهَ غَدًا رَجُلًا يُفْتَحُ عَلَى يَدَيْهِ، يُحِبُّ اللَّه وَرَسُولُهُ ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ »، فَبَاتَ النَّاسُ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَى، فَغَدَوْا كُلُّهُمْ يَرْجُوهُ، فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيُّ؟»، فَقِيلَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَبَصَق فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعْ، فَقِيلَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَبَصَق فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعْ، فَقَالَ: «انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ فَأَعْطَاهُ فَقَالَ: أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: «انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، فَوَ اللَّهِ لَأَنْ يَهُونَ اللَّهُ مِكْ النَّعَمِ». يَهُدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ».

وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أَخَذَ بِيَدِهِ يَوْمًا، ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذُ إِنِّي لَأُحِبُّكَ». فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَا أُحِبُّكَ. قَالَ: "

٩٩ - البخاري(٣٠٠٩)، ومسلم ٣٤ - (٢٤٠٦)، وأحمد (٢٢٨٢١).

۱۰۰ - مسلم ۳۳ - (۲٤٠٥)

أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ " أَنَّا

# بيان من ذكرهم النبي ﷺ بأن محبتهم دلالة على الإيمان:

وعَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «آيَةُ الإِيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ» . الأَنْصَارِ» . الأَنْصَارِ» .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: "لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلُّ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ" اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ ، قَالَ: "لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلُّ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ"

وعَنْ زِرِ ، َ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ : وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِيِّ عَلَيْ إِلَّا مُنَافِقٌ ". أَنْ لَا يُحِبَّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ ، وَلَا يُبْغِضَنِي إِلَّا مُنَافِقٌ ". أَنْ لَا يُحِبَّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ ، وَلَا يُبْغِضَنِي إِلَّا مُنَافِقٌ ". أَنْ لَا يُحِبَّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ ، وَلَا يُبْغِضَنِي إِلَّا مُنَافِقٌ ".

۱۰۱ - صحيح: رواه أحمد(٢٢١١٩)،وأبو داود(٢٢٥١)،والنسائي(١٣٠٣)،وابن

حبان (٢٠٢٠)وصححه الألباني.

۱۰۲ - البخاري(۳۷۸۳)، ومسلم ۱۲۹ - (۷۵).

۱۰۳ - البخاري(۱۷)، ومسلم ۱۲۸ - (۷٤).

۱۰۶ - مسلم ۱۳۰ - (۲۷)، وأحمد (۹۲۳۶).

۱۰۰ - مسلم ۱۳۱ - (۷۸)، وأحمد (۷۳۱)، والترمذي (۳۷۳٦)، والنسائي (۱۱۸)، وابن ماجة (۱۱٤)، وابن حبان (۲۹۲٤).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قالَ: كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلَامِ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا أَكْرُهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا أَكْرُهُ، فَأَتْيْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَى الْإِسْلَامِ اللهِ عَلَى اللهِ الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الل

عَلَيْ : "اللهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذَا - يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَةَ - وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ، وَحَبِّبْ إِلَيْهِمِ الْمُؤْمِنِينَ "فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنٌ يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَانِي إِلَّا أَحَبَّنِي. '``

# (٢٩) ما جاء من أن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل:

عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْتَجِرُ حَصِيرًا بِاللَّيْلِ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّاسُ يَثُوبُونَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ عَلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّاسُ يَثُوبُونَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ

١٠٦- مسلم ١٥٨ - (٢٩١١)،وأحمد(٢٥٩٨)،وابن حبان(١٥٤).

فَيُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ حَتَّى كَثْرُوا، فَأَقْبَلَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، خُذُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الأَّعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ».

# (٣٠) ما جاء من بيان أحب الكلام إلى الله:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: " أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ أَكْبَرُ. لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّنَ اللهُ أَرْبَعُ: سُبْحَانَ اللهِ، وَاللّهُ أَكْبَرُ. لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّنَ اللهُ اللهُ، وَاللّهُ أَكْبَرُ. لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّنَ اللّهُ اللهُ، وَاللّهُ أَكْبَرُ. لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّنَ اللهُ اللهُ

وعَنْ أَبِي ذَرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ؟ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ، فَقَالَ: " إِنَّ اللهِ؟ " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أُخْبِرْنِي بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ، فَقَالَ: " إِنَّ أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ، فَقَالَ: " إِنَّ أَحَبُ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ". أَكَلَامٍ إِلَى اللهِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ".

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ - ﷺ - كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللّهِ سَلَمَ اللّهِ الْمِيزَانِ ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ ، سُبْحَانَ اللّهِ الْعَظِيمِ. اللّهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللّهِ الْعَظِيمِ.

۱۰۷ - البخاري(٥٨٦١)، ومسلم٥١١ - (٧٨٢).

۱۰۸ - مسلم ۱۲ - (۲۱۳۷) ،وأحمد(۲۰۱۰۷)،وابن حبان(۸۳۵)

۱۰۹ - مسلم ۸۵ - (۲۲۲۱).

۱۱۰ – البخاري(٦٦٨٢)،ومسلم ۳۱ – (٢٦٩٤)،وأحمد(٧١٦٧)،والترمذي(٣٤٦٧)، ،وابن ماجة(٣٨٠٦)،

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، أَحَبُ إِلَى مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ". أَا وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الْأَعْمَالِ أَحَبُ إِلَى اللهِ ؟، قَالَ: "أَنْ تَمُوتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللّهِ". أَا اللهِ صلى الله عليه وعَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيّ، يَقُولُ: تَعَلَقْتُ بِقَدَمٍ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقْرِيْنِي سُورَةَ هُودٍ وَسُورَةَ يُوسُفَ ، فَقَالَ لِي وسلم ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقْرِيْنِي سُورَةَ هُودٍ وَسُورَةَ يُوسُفَ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْدَهُ مِنْ قُلْ أَيُو عِمْرَانَ يَدَعُهَا، رَسُولُ اللهِ عَنْدَهُ مِنْ قُلْ أَيُو عِمْرَانَ يَدَعُهَا، وَلَا يَزِيدُ: «لَمْ يَكُنْ أَبُو عِمْرَانَ يَدَعُهَا، وَلَا يَزِيدُ: «لَمْ يَكُنْ أَبُو عِمْرَانَ يَدَعُهَا، وَكَانَ لَا يَزَالُ يَقْرَوُهُا فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ» "أَا

۱۱۱ - مسلم ۳۲ - (۲۹۰۵)، والترمذي (۳۵۹۷)، واين حيان (۸۳٤).

۱۱۲ – أخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد" (۲۸۱) ، والبزار (۳۰۰۹ – كشف الأستار) ، وابن حبان (۸۱۸) ، والطبراني في "الكبير" ۲۰/ (۲۱۲) ، وفي "الشاميين" (۱۹۱) و (۱۹۲) و (۱۹۲) ، وفي "الدعاء" (۱۸۰۸) ، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (۲) ، والبيهقي في "الشعب" (۲۱۰) من طرق عن عبد الرحمن ابن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن جبير بن نفير، عن مالك بن يخامر، عن معاذ. وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن ثابت (تخريج شعيب الأرنؤوط بهامش حديث (۲۲۰۷)، بمسند الإمام أحمد ، وصححه الألباني في – "الصحيحة" (۲۲۰۷)،

حديث(٢٢٠٧٩)بمسند الإمام أحمد ، وصححه الألباني في - "الصحيحة" (١٨٣٦)، و"الكلم الطيب" (٢٥/ ٣).

۱۱۳ - صحيح: رواه أحمد(١٧٤١٨) وأخرجه الدارمي (٣٤٨٢) ، والطبراني في "الكبير" / ١٧٨ (٨٦٢) من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ، به.

وعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلًا، فَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا عُمَرُ، نَزَرْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ لاَ يُجِيبُكَ، قَالَ عُمَرُ: فَحَرَّكْتُ بَعِيرِي ثُمُّ تَقَدَّمْتُ أَمَامَ المُسْلِمِينَ، وَخَشِيتُ أَنْ يَنْزِلَ فِيَّ قُرْآنٌ، فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُحُ بِي، قَالَ: فَقُلْتُ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِيَّ قُرْآنٌ، وَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ، لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ» ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَامُّىدِينَا ۞ ﴿ [الفتح: ١] . ١١٤ وعَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُمْ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ:﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَامُّ بِينَا ۞ لِيَغْفِرَكَكَ ٱللَّهُ ﴾ [الفتح: ٢] إِلَى قَوْلِهِ ﴿ فَوَزَّا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: ٥] مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَهُمْ يُخَالِطُهُمُ الْحُزْنُ وَالْكَآبَةُ، وَقَدْ نَحَرَ الْهَدْيَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، فَقَالَ: "لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا".

وفي رواية البخاري: ﴿ إِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتَحَامُّبِينَا ﴾ [الفتح: ١]. قَالَ: الحُدَيْبِيَةُ قَالَ أَصْحَابُهُ: هَنِيئًا مَرِيئًا، فَمَا لَنَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ لِيُّدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلَكُمُوْمِنِينَ وَلَكُمُو مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۞ ﴾ [الفتح: ٥] قَالَ شُعْبَةُ:

۱۱۴ - البخاري(۲۱۷۷) ، وأحمد(۲۰۹)، والترمذي(۲۲۲۳)، وابن حبان(۲۲۹).

۱۱۰ - مسلم ۹۷ - (۱۷۸۱).

فَقَدِمْتُ الكُوفَةَ، فَحَدَّثْتُ بِهَذَا كُلِّهِ عَنْ قَتَادَةَ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ أَمَّا: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ ﴾ [الفتح: ١]. فَعَنْ أَنْسٍ وَأَمَّا هَنِيمًّا مَرِيمًّا، فَعَنْ عِكْرِمَةَ .

## (٣١) ما جاء من بيان أحب البلاد إلى الله:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: "أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا،

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْلِ ، قَالَ: " لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ،

١١٦ - البخاري(٤١٧٢)، وأحمد (١٣٢٤٦)، وابن حبان (١٤١٠).

۱۱۷ – البخاري(۷۳۷۰) ،ومسلم۲۶۳ – (۸۱۳)،والنسائي(۹۹۳)،وابن حبان(۷۹۳).
۱۱۸ – أخرجه ابن شاهين في " الترغيب " (ق ۲۸۸/ ۱) ، وابن عدي (۱۱۱/ ۲) وأبو نعيم في " الحلية " (۷/ ۲۰۹) ، انظر "صَحِيح الجُّامِع" (۲۲۸۹)، و" الصحيحة" (۲۳٤۲)للألباني.

۱۱۹ - مسلم ۲۸۸ - (۲۷۱)، وابن خزیمة (۱۲۹۳)، وابن حبان (۱۲۰۰).

وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى " . 1٢٠

وَفِي هَٰذَا الْحَدِيْثِ: فَضِيلَةُ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ وَمَزِيَّتُهَا عَلَى غَيْرِهَا ، لِكَوْنَهَا مَسَاجِدَ الْأَنْبِيَاءِ ، وَلِأَنَّ الْأَوَّلَ قِبْلَةُ النَّاسِ وَإِلَيْهِ حَجُّهُمْ ، وَالثَّانِي كَانَ قِبْلَةَ الْأُمَمِ السالفه ، وَالثَّالِث أسس على التقوى . ' \ السالفه ، وَالثَّالِث أسس على التقوى . ' \ السالفه ،

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلِيْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهِ ، قَالَ: «صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ». ١٢٢

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ»

وعَنْ أَبِي ذَرِ عَلَيْهُ ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلَ؟ ، قَالَ: «ثُمَّ المَسْجِدُ الْأَقْصَى»، قَالَ: «ثُمَّ المَسْجِدُ الأَقْصَى»،

۱۲۰ - البخاري(۱۱۸۹)،ومسلم) ۵۱۱ - (۱۳۹۷)،وأحمد(۷۷۳۲)،وأبو داود

<sup>(</sup>۲۰۳۳)،وابن ماجة(۱٤٠٩)،والنسائي(۷۰۰)،وابن حبان(۱٦١٧)، والبخاري

<sup>(</sup>١٨٦٤)، وأحمد (١١٢٩٤)عن أبي سعيد الخدري رهي .

۱۲۱ - "فتح الباري شرح صحيح البخاري" لابن حجر (٢٥/٣)ط:دار التقوى – مصر.

۱۲۲ - البخاري (۱۱۹۰)، ومسلم ٥٠٥ - (۱۳۹٤)، وأحمد (۷۲۵۳)، والترمذي

<sup>(</sup>٣٢٥)، والنسائي (٢٨٩٩)، وابن ماجة (٢٠٤)، وابن حبان (١٦٢٥).

۱۲۳ - رواه أحمد (۱۲۹۶)، وابن ماجة (۱۲۰۱).

قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: " أَرْبَعُونَ، ثُمَّ قَالَ: حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ فَصَلِّ ، وَالأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ " ١٢٤

وَقَدْ أَشْكَلَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْمُرَادَ بِهِ فَقَالَ: مَعْلُومٌ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ هُوَ الَّذِي بَنَى الْمَسْجِدَ الْأَقْصَى، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ إِبْرَاهِيمَ أَكْثَرُ مِنْ أَلْفِ عَامٍ، وَهَذَا مِنْ جَمْلِ هَذَا الْقَائِلِ، فَإِنَّ سُلَيْمَانَ إِنَّمَاكَانَ لَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى تَجْدِيدُهُ لَا تَأْسِيسُهُ، وَالَّذِي أَسَّسَهُ هُوَ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَآلِهِمَا وَسَلَّمَ بَعْدَ بِنَاءٍ إِبْرَاهِيمَ الْكَعْبَةَ بَهَذَا الْمِقْدَارِ.

## مسجد رسول الله ﷺ هو الذي أسس على التقوى:

عَنْ مُمَنْدٍ الْخَرَّاطِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرَّمْنِ، قَالَ: مَرَّ بِي عَبْدُ الرَّمْنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَيْفَ سَمِعْتَ أَبَاكَ يَذُكُرُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟ قَالَ: قَالَ أَبِي: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقُوى؟ قَالَ: قَالَ اللهِ، أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقُوى؟ قَالَ: هُو يَعْنُ اللهِ، أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقُوى؟ قَالَ: «هُو عَلَى التَّقُوى؟ قَالَ: «هُو مَسْجِدُكُمْ هَذَا» لِمَسْجِدُ الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَقُلْتُ: أَشْهَدُ أَيِّ سَمِعْتُ أَبَاكَ هَكَذَا يَذُكُرُهُ .

 $<sup>^{174}</sup>$  – البخاري( $^{(747)}$ )، ومسلم ۱ –  $^{(070)}$ ، وأحمد  $^{(747)}$ ، والنسائي  $^{(097)}$ ، وان ماجة  $^{(707)}$ ، وابن حبان  $^{(790)}$ .

١٢٥ -" زاد المعاد"لابن القيم -رحمه الله -(١/١١-٣٢)ط: المكتبة التوفيقية .

۱۲۱ - رواه مسلم ۱۲۵ - (۱۳۹۸)، وأحمد (۱۱۱۸۷).

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ عَلَّىٰ اللَّهَ وَالدَّبِي عَلَیْ اللَّهَ وَالدَّبِ عَلَمْ اللَّهَ وَالنَّبِ عَلَمْ اللَّهَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللللِهُ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ اللللللِهُ ا

## فضل الصلاة في مسجد قباء:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ عَلَّىٰ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ، مَاشِيًا وَرَاكِبًا» وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «يَفْعَلُهُ» . 17^ وعن أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ الأَنْصَارِيَّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْنِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْنِ ، قَالَ: "الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ ". 179

وعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ - مَسْجِدَ قُبَاءَ - فَصَلَّى فِيهِ كَانَ لَهُ عَدْلَ عُمْرَةٍ" " . " .

۱۲۷ – رواه أحمد (٢٦٤٤) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح ، والنسائي (٦٩٣) ، وابن ماجة (١٤٠٨)، وابن حبان (٦٩٣) ، ٢٦ ) وصححه الألباني في "التعليق الرغيب" (٢/ ١٣٨ – ١٣٨).

۱۲۸ – البخاري(۱۱۹۳)،ومسلم) ۵۱۰ – (۱۳۹۹)وفيه :" فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ،وأحمد (۳۳۹)،وأبو داود(۲۰٤۰)،والنسائي(۲۹۸)، وابن حبان(۱۲۱۸).

١٢٩ - رواه الترمذي (٣٢٤)، وابن ماجة (١٤١١) وصححه الألباني.

١٣٠ - رواه أحمد(١٥٩٨١)، والنسائي(٦٩٩)،وابن ماجة(١٤١٢) وصححه الألباني .

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيّ بْنِ حَمْرَاءَ، قَالَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ وَاقِثُ بِالْحَزْوَرَةِ مِنْ مَكَّةَ يَقُولُ لِمَكَّةَ: «وَاللَّهِ إِنَّكِ لَأَخْيَرُ أَرْضِ اللَّهِ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَوْلَا أَنِي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ» (١٣١

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَقَفَ النَّبِيُّ عَلَى الْحَزْوَرَةِ، فَقَالَ: «عَلِمْتُ أَنَّكِ خَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ، وَأَحَبُّ الْأَرْضِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَوْلَا أَنَّ أَهْلَكِ أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا خَرَجْتُ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «الْحَزْوَرَةُ عِنْدَ بَابِ الْحَنَّاطِينَ» أَالَّا مِنْكِ مَا خَرَجْتُ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «الْحَزْوَرَةُ عِنْدَ بَابِ الْحَنَّاطِينَ»

# ما جاء من دعاء النبي عليه لأن يُحبب إليهم المدينة كما حبب إليهم مكة :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا المَدِينَةَ كَمَّا حَبَّبْتَ إِلَيْنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الجُحْفَةِ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنَا» .

۱۳۱ - صحیح : رواه أحمد(۱۸۷۱۵)،والترمذي(۳۹۲۵)،وابن ماجة(۲۱۰۸)،وابن

حبان(٣٧٠٨)وصححه الألباني.

۱۳۲ - رواه أحمد(۱۸۷۱۷)

۱۳۳ - البخاري(٦٣٧٢) ،ومسلم ٤٨٠ - (١٣٧٦)

## (٣٢)ما جاء من بيان أحب الأسهاء إلى الله وأصدقها :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : "إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللّهِ عَبْدُ اللّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ" .

عُرْوَة بْنِ الزُّبَيْرِ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمَا قَالَا: خَرَجَتْ أَسُمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ حِينَ هَاجَرَتْ وَهِيَ حُبْلَى بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَدِمَتْ قُبَاءً، فَنُفِسَتْ بِعَبْدِ اللهِ بِقْبَاءٍ، ثُمُّ خَرَجَتْ حِينَ نُفِسَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِيُحَيِّكَهُ "فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا عِلَيه وسلم لِيُحَيِّكَهُ "فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ" قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَكَثْنَا سَاعَةً نَلْتَمِسُهَا قَبْلَ أَنْ نَجِدَهَا، "فَمَضَغَهَا. ثُمَّ بَصَقَهَا فِي فِيهِ، فَإِنَّ أَوْلَ شَيْءٍ دَخَلَ بَطْنَهُ لَرِيقُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم "، ثُمُّ قَالَتْ أَسْمَاءُ: "ثُمُّ مَسَحَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ، ثُمَّ جَاءَ، وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ، لِيُبَايِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ، ثُمَّ جَاءَ، وَهُو ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ، لِيُبَايِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَمَّاهُ بِذَلِكَ الزُّبَيْرُ، وَهُو ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ، لِيُبَايِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ، وَأَمْرَهُ بِذَلِكَ الزُّبَيْرُ، وَهُو ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ، لِيُبَايِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ المَالِهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وعَنْ أَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ ابْنُ لِأَبِي طَلْحَةَ يَشْتَكِي، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ، قَالَ: مَا فَعَلَ ابْنِي، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ، قَالَ: مَا فَعَلَ ابْنِي، قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: هُوَ أَسْكَنُ مَا كَانَ، فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَصَابَ مَنْهَا، فَلَمَّا فَرَغُ قَالَتْ: وَارُوا الصَّبِيَّ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ مَنْهَا، فَلَمَّا فَرَغُ وَالُوا الصَّبِيَّ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ وَشَالَ: «أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ؟» قَالَ: «قالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا»

 $<sup>^{174}</sup>$  -مسلم ۲ – (۲۱۳۲)،وأحمد(۲۱۲۲)،وأبو داود(۹٤۹)،والترمذي(۲۸۳٤)،وابن ماجة(۳۷۲۸)،

۱۲۰ - البخاري(۳۹۰۹)،ومسلم ۲۰ - (۲۱۶٦)واللفظ له.

فَوَلَدَثُ غُلاَمًا، قَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: احْفَظُهُ حَتَى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَى الله عليه وسلم ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيُّ وَأَرْسَلَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ فَمَضَغَهَا، وَلَا النَّبِيُ عَلَيْهُ فَمَضَغَهَا، وَلَا النَّبِيُ عَلَيْهُ فَمَضَغَهَا، وَلَا النَّبِيُ عَلَيْهُ فَمَضَغَهَا، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ فِيهِ، فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ وَحَنَّكَهُ بِهِ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ . ١٣٦ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ القَاسِم، فَقُلْنَا: لاَ وَكَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ القَاسِم، فَقُلْنَا: لاَ نَكْنِيكَ أَبًا القَاسِم، وَلاَ كَرَامَةَ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ وَلِيْ فَقَالَ: «سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَ اللَّهِ عَنْهُ، وَالرَّمْنَ»

وعَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجُشَمِيّ، وَكَانَتْ صُحْبَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ ، وَارْتَبِطُوا الْخَيْلَ، وَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا وَأَعْجَازِهَا، أَوْ قَالَ: وَأَكْفَالِهَا، وَقَلِدُوهَا وَلَا تُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَارَ ". ١٣٨

## (٣٣) ما جاء من إن الله وتر يحب الوتر :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا، مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدًا، لاَ يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ الجَنَّةَ، وَهُوَ وَتُرْ يُحِبُّ الوَتْرَ».

۱۳۶ - البخاري(۲۷۰)،ومسلم ۲۳ - (۲۱۶۶).

۱۳۷ - البخاري(٦١٨٦)،ومسلم (٢١٣٣) ، وأحمد(٦١٢٩).

۱۳۸ - حسن : رواه أحمد(۱۹۰۳۲)واللفظ له ،وأبو داود(۲۰۰۳)مختصرًا على الشطر الثابي دون الأسماء ، وحسنه الألباني .

۱۳۹ - البخاري(۲۱۰)، ومسلم٥ - (۲۲۷۷)، وأحمد(۲۰۰۷).

وعَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ قَالَ: "يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، أَوْتِرُوا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وِتُرْ يُحِبُّ الْوِثْرَ". الْحَدَّ

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ: "إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْتَجْمِرْ وِثْرًا، فَإِنَّ اللَّهَ وِثْرُ يُحِبُّ الْوِثْرَ" <sup>١٤١</sup>

يقول الإمام النووي –رحمه الله -: قَوْلُهُ ﷺ :" إِنَّ اللَّهَ وِثْرٌ يُحِبُّ الْوِئْرِ" الْوِئْرِ" الْوِئْرِ : الْفَرْدُ ، وَمَعْنَاهُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى الْوَاحِدُ الَّذِي لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَلَا نَظِرُ .

وَمَعْنَى يُحِبُّ الْوِثْرَ: تَفْضِيلُ الْوِثْرِ فِي الْأَعْمَالِ ، وَكَثِيرٍ مِنَ الطَّاعَاتِ ، فَجَعَلَ الصَّلَاةَ خَمْسًا وَالطَّهَارَةَ ثَلَاثًا ، وَالطَّوَافَ سَبْعًا ، وَالسَّعْيَ سَبْعًا ، وَرَمْيَ الْجِمَارِ سَبْعًا ، وَأَيَّامَ اللَّشْرِيقِ ثَلَاثًا ، وَالإسْتِنْجَاءَ ثَلَاثًا ، وَكَذَا الْأَكْفَانُ ، وَفِي الزَّكَاةِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ ، وَخَمْسُ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ ، وَنِصَابُ الْإبلِ ، وَغَيْرِ فَلِكَ وَجَعَلَ كَثِيرًا مِنْ عَظِيمٍ مَخْلُوقَاتِهِ وِثْرًا ، مِنْهَا السَّمَاوَاتُ ، وَالْأَرْضُونَ وَالْبِحَارُ ، وَأَيَّامُ الْأُسْبُوعِ وَغَيْرُ ذَلِكَ .

وَقِيلَ: إِنَّ مَعْنَاهُ مُنْصَرِّفٌ إِلَى صِفَةِ مَنْ يَعْبُدِ اللَّهَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ، وَالتَّفَرُّدِ مُخْلِصًا لَهُ .والله أعلم. ١٤٢

۱٤٠ - صحيح : رواه أحمد(١٢١٤)،وأبو داود(١٤١٦)،والترمذي(٤٥٣)،والنسائي

<sup>(</sup>١٦٧٥)، وابن ماجة (١٦٧٥)،

۱٤۱ - صحيح : رواه أحمد(٧٣٤٥)

النووي علي مسلم "(7/17)

# (٣٤) ما جاء من محبة الله تعالى ورسوله ﷺ لمن يُحب الحسن والحسين رضي الله عنها:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِ المَدِينَةِ، فَانْصَرَفَ فَانْصَرَفْتُ، فَقَالَ: «أَيْنَ لُكَعُ - ثَلاَثًا - ادْعُ الحَسَنَ بْنَ عَلِيّ يَمْشِي وَفِي عُنْقِهِ السِّخَابُ، فَقَالَ النَّبِيُّ بِنَ عَلِيّ يَمْشِي وَفِي عُنْقِهِ السِّخَابُ، فَقَالَ النَّبِيُّ بِيَدِهِ هَكَذَا، فَالْتَرَمَهُ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحَبَّهُ، وَأَحِبَّهُ مَنْ يُحِبُّهُ » وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِنِي مَن الحَسَنِ بْنِ عَلِيّ، بَعْدَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا قَالَ . "اللَّهُ اللَّهِ عَلِيّ مَا قَالَ . "اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا قَالَ . "اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْهُ اللللللَهُ اللللللللللْمُ الللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللْهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللْمُ الللللْمُ

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ أَحَبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدْ أَبْغَضَنِي " . ١٤٤

# (٣٥) ما جاء من بيان محبة الله للاجتماع على الطعام:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنها - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنها - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْأَيْدِي " ١٤٥ عَلَيْهِ الْأَيْدِي " ١٤٥ عَلَيْهِ الْأَيْدِي " عَلَيْهِ الْأَيْدِي "

۱٤٢ - البخاري (٥٨٨٤)، ومسلم ٥٧ - (٢٤٢١).

۱٤٤ - حسن : رواه أحمد(٧٨٧٦)،وابن ماجة(١٤٣)وحسنه الألباني

١٤٥ - رواه أبي يعلى (٢٠٤٥)، و" الطيالسي"(٧٣١٧)، والبيهقي في " الشعب"

<sup>(</sup>٩٦٢٠)، وانظر "صَحِيح الجُامِع"(١٧١)، و "الصَّحِيحَة "(٨٩٥).

## (٣٦) ما جاء من بيان محبة الله تعالى للعطاس:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي ﷺ ، قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ العُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّنَاؤُب، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ، كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، وَأَمَّا التَّنَاؤُبُ: فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَنَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَنَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ " أَكُلُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَنَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ " أَكُلُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَنَاءَبَ

## (٣٧) ما جاء من محبة الله للقاء عبده المؤمن الذي يُحب لقاءه:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَخْبَ اللَّهُ لِقَاءَهُ» قَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ: اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ المَوْتُ المَوْتُ المَوْتُ المَوْتُ المَوْتُ المَوْقِ المَوْتُ المَوْتُ المَوْقِ اللَّهِ مِمَّا أَمَامَهُ ، فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ ، فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ ، فَلَيْسَ وَأَحْبَ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ ، فَلَيْسَ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ ، وَإِنَّ الكَافِرَ إِذَا حُضِرَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ ، فَلَيْسَ فَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ ، كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ » فَيْ النَّهِ مَمَّا أَمَامَهُ ، كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ » عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحْبَ لِقَاءَ اللَّهِ أَحْبَ اللَّهُ لِقَاءَ اللَّهِ أَعْمَ اللَّهُ لِقَاءَ اللَّهُ لِقَاءَ اللَّهُ لِقَاءَ اللَّهُ لِقَاءَ اللَّهُ لِقَاءَ اللَّهِ أَحْبَ اللَّهُ لِقَاءَ اللَّهُ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَ اللَّهُ لِقَاءَ اللَّهُ لِقَاءَ اللَّهُ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَ اللَّهُ كَوْهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ ،

۱٤٦ – البخاري (٦٢٢٦)

۱٤۷ - البخاري(۲۰۰۷) واللفظ له ،ومسلم ۱۶ - (۲۶۸۳) مختصرًا على الشطر الأول. ۱۶۸۳ البخاري(۲۰۰۸) ،ومسلم ۱۸ - (۲۶۸۶).

# ما جاء من دعاء النبي ربه لمن آمن بالله وشهد أنه رسوله أن يحبب الله إلىه لقاءه:

عَنْ فَضَالَة بْنِ عُبَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "اللَّهُمَّ مَنْ آمَنَ بِكَ، وَشَهِدَ أَنِي رَسُولُكَ، وَسَهِلْ عَلَيْهِ قَضَاءَكَ ، وَأَقْلِلْ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا، وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِكَ وَلَمْ يَشْهَدْ أَيِّي رَسُولُكَ، فَلَا تُحَبِّبْ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ، وَلَا تُسَهِّلْ عَلَيْهِ قَضَاءَكَ، وَلَا تُسَهِّلْ عَلَيْهِ قَضَاءَكَ، وَلَا تُسَهِّلْ عَلَيْهِ قَضَاءَكَ، وَأَكْرُرْ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا".

ويقول ابن القيم -رحمه الله -: وقد أقسم النبي - عَلَيْهُ الله يؤمن عبد على الله عن عبد عبد كالله عن الله عن ولده ووالده والناس أجمعين فكيف بمحبة الربّ جلّ جلاله ؟

وقال لعمر بن الخطاب: "لا حتّى أكون أحبَّ إليك من نفسك" . أي لا تؤمن حتى تصل محبتك لى إلى هذه الغاية.

وإذا كان النبي - على أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها، أفليس الرب - جلّ جلاله، وتقدّست أسماؤه، وتبارك اسمه، وتعالى جدّه، ولا إله غيره أولى بمحبّيه وعباده من أنفسهم؟

وكلُّ ما منه إلى عبده المؤمن يدعوه إلى محبته، مما يحبّ العبد أو يكره. فعطاؤه ومنعه ، ومعافاته وابتلاؤه، وقبضه وبسطه، وعدله وفضله، وإماتته وإحياؤه، ولطفه وبرّه، ورحمته وإحسانه، وستره وعفوه، وحلمه وصبره على عبده، وإجابته لدعائه، وكشف كربه، وإغاثة لهفته، وتفريج كربته -من غير

<sup>1</sup>٤٩ - صحيح : رواه ابن حبان(٢٠٨) وصححه الألباني في "الصحيحة" (١٣٣٨) وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط.

## لأعمال يعبها الرحمن

حاجة منه إليه، بل مع غناه التامّ عنه من جميع الوجوه -كلُّ ذلك داع للقلوب إلى تألّهه ومحبته.

بل تمكينُه عبدَه من معصيته، وإعانتُه عليه وسَترُه حتى يقضي وطره منها، وكلاءته وحراسته له وهو يقضي وطره من معصيته، بعينه، ويستعين عليها بنعمه = من أقوى الدواعي إلى محبته.

فلو أنّ مخلوقًا فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك لم يملك قلبَه عن محبته، فكيف لا يحبّ العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس، مع إساءته؟ فخيره إليه نازل، وشرّه إليه صاعد،

يتحبّب إليه بنعمه وهو غنيّ عنه، والعبد يتبغّض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه! فلا إحسانُه وبرّه وإنعامه عليه يصدّه عن معصيته، ولا معصيةُ العبد ولؤمُه يقطع إحسانَ ربّه عنه!

فألأمُ اللؤم تخلّف القلوب عن محبة مَن هذا شأنه، وتعلقُها بمحبة سواه! وأيضًا فكلّ من تحبّه من الخلق ويحبّك إنّها يريدك لنفسه وغرضه منك، والله سبحانه وتعالى يريدك لك، فكيف لا يستحي العبد أن يكون ربه له بهذه المنزلة، وهو مُعرِض عنه، مشغول بحبّ غيره، قد استغرق قلبَه محبة سواه؟

وأيضًا فكلّ من تُعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يُعاملك، ولا بدّ له من نوع من أنواع الربح. والربّ تعالى إنّا يعاملك لتربح أنت عليه أعظمَ الربح وأعلاه. فالدرهم بعشرة أمثاله إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة، وهي أسرع شيء محوًا.

وأيضًا فهو سبحانه خلقك لنفسه، وخلق كلَّ شيء لك في الدنيا والآخرة. فمن أولى منه باستفراغ الوسع في محبته وبذل الجهد في مرضاته؟

وأيضًا فمطالبك بل مطالب الخلق كلهم جميعًا لديه، وهو أجود الأجودين، وأكرم الأكرمين، وأعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمّله. يشكر القليل من العمل ويتميّه ويغفر الكثير من الزلل ويمحوه . {يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (٢٩)} [الرحمن: ٢٩].

لا يشغله سمع عن سمع، ولا يغلّطه كثرة المسائل، ولا يتبرّم بإلحاح الملِحّين، بل يحبّ الملحّين في الدعاء. ويُحِبّ أن يُسأل، ويغضب إذا لم يُسال. يستحي من عبده حيث لا يستحي العبد منه، ويستره حيث لا يستر نفسه، ويرحمه حيث لا يرحم نفسه. دعاه بنعمه وإحسانه وأياديه إلى كرامته ورضوانه، فأبى. فأرسل رسله في طلبه، وبعث إليه معهم عهدَه. ثم نزل سبحانه إليه بنفسه، وقال: "من يسألني فرحًا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة، إذا يئس من الحياة ثم وجدها.

وهو الملك لا شريك له، والفرد فلا ندّ له.كلّ شيء هالك إلا وجمه. لن يُطاع إلا بإذنه، ولن يُعصى إلا بعلمه. يُطاع فيَشْكرُ، وبتوفيقه ونعمته أطِيعَ. ويُعصَى فيغفر ويعفو ، وحقُه أضِيعَ .

فهو أقرب شهيد وأجلّ حفيظ. وأوفى وفيّ بالعهد، وأعدل قائم بالقسط. حال دون النفوس، وأخذ بالنواصي، وكتب الآثار" ونسخ الآجال. فالقلوب له مفضية، والسرّ عنده علانية. والغيب لديه مكشوف، وكلّ أحد إليه ملهوف

ч ,

عنَتِ الوجوه لنور وجمه، وعجزت القلوب عن إدراك كنهه، ودلّت الفِطَر والأدلّة كلّها على امتناع مثله وشبهه. أشرقت لنور وجمه الظلمات، واستنارت له الأرض والسهاوات، وصلحت عليه جميع

المخلوقات. "لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام. يحفظ القسط، ويرفعه، يُرفَع إليه عملُ الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقتْ سُبُحاتُ وجمه ما انتهى إليه بصره من خلقه".

ما اعتاض باذلُ حبّه لسواه مِن عوضٍ ... ولو ملَكَ الوجودَ بأسرِهِ

وذكر ابن القيم في الْأَسْبَابِ الْجَالِبَةِ لِلْمَحَبَّةِ، وَالْمُوجِبَةِ لَهَا وَهِيَ عَشَرَةٌ . أَحَدُهَا : قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِالتَّدَبُّرِ وَالتَّفَهُّمِ لِمَعَانِيهِ وَمَا أُرِيدَ بِهِ، كَتَدَبُّرِ الْكِتَابِ الَّذِي يَحْفَظُهُ الْعَبْدُ وَيَشْرَحُهُ. لِيَتَفَهَّمَ مُرَادَ صَاحِبِهِ مِنْهُ.

الثَّانِي: التَّقَرُّبُ إِلَى اللَّهِ بِالنَّوَافِلِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ. فَإِنَّهَا تُوَصِّلُهُ إِلَى دَرَجَةِ الْفَرَائِضِ. فَإِنَّهَا تُوَصِّلُهُ إِلَى دَرَجَةِ الْمَحْبُوبِيَّةِ بَعْدَ الْمَحْبُوبِيَّةِ بَعْدَ الْمَحَبَّةِ.

الثَّالِثُ: دَوَامُ ذِكْرِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ: بِاللِّسَانِ وَالْقَلْبِ، وَالْعَمَلِ وَالْعَالِ. فَنَصِيبُهُ مِنَ الْمَحَبَّةِ عَلَى قَدْرِ نَصِيبِهِ مِنْ هَذَا الذِّكْرِ.

الرَّابِعُ: إِيثَارُ مَحَابِّهِ عَلَى مَحَابِّكَ عِنْدَ غَلَبَاتِ الْهَوَى، وَالتَّسَنُّمُ إِلَى مَحَابِّهِ، وَإِنْ صَعُبَ الْمُرْتَقَى.

الْخَامِسُ: مُطَالَعَةُ الْقَلْبِ لِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَمُشَاهَدَتُهَا وَمَعْرِفَتُهَا. وَتَقَلَّبُهُ فِي رِيَاضِ هَذِهِ الْمَعْرِفَةِ وَمَبَادِيهَا. فَمَنْ عَرَفَ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ: أَحَبَّهُ لَا

10.

مَحَالَةَ. وَلِهَذَا كَانَتِ الْمُعَطِّلَةُ وَالْفِرْعَوْنِيَّةُ وَالْجَهْمِيَّةُ قُطَّاعَ الطَّرِيقِ عَلَى الْقُلُوبِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوُصُولِ إِلَى الْمَحْبُوبِ.

السَّادِسُ: مُشَاهَدَةُ بِرِّهِ وَإِحْسَانِهِ وَآلَائِهِ، وَنِعَمِهِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ. فَإِنَّهَا دَاعِيَةٌ إِلَى مَحَبَّتِهِ.

السَّابِعُ: وَهُوَ مِنْ أَعْجَبِهَا، انْكِسَارُ الْقَلْبِ بِكُلِّيَّتِهِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى. وَلَيْسَ فِي التَّعْبِيرِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى غَيْرُ الْأَسْمَاءِ وَالْعِبَارَاتِ.

الثَّامِنُ: الْخَلْوَةُ بِهِ وَقْتَ النُّزُولِ الْإِلَهِي، لِمُنَاجَاتِهِ وَتِلَاوَةِ كَلَامِهِ، وَالْوُقُوفِ بِالْقَلْبِ وَالتَّانَّةِ بِالْقَلْبِ وَالتَّأَدُّبِ بِأَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ بَيْنَ يَدَيْهِ. ثُمَّ خَثْمِ ذَلِكَ بِالْاسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ. التَّاسِعُ: مُجَالَسَةُ الْمُحِبِّينَ الصَّادِقِينَ، وَالْتِقَاطُ أَطَايِبِ ثَمَرَاتِ كَلَامِهِمْ كَمَا يَنْتَقِي التَّاسِعُ: مُجَالَسَةُ الْمُكَلَامِ، وَعَلِمْتَ أَنَّ فِيهِ أَطَايِبَ الثَّمَرِ. وَلَا تَتَكَلَّمْ إِلَّا إِذَا تَرَجَّحَتْ مَصْلَحَةُ الْكَلَامِ، وَعَلِمْتَ أَنَّ فِيهِ مَرْيَدًا لِحَالِكَ، وَمَنْفَعَةً لِغَيْرِكَ.

الْعَاشِرُ: مُبَاعَدَةُ كُلِّ سَبَبٍ يَحُولُ بَيْنَ الْقَلْبِ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. ١٥١

# ما جاء من بيان أن المعصية المقر بها المسلم وغير مستحل لها لا تنافي حبه لله ولرسوله ﷺ:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ، أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللَّهِ، وَكَانَ يُشْهُ عَبْدَ اللَّهِ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ قَدْ جَلَدَهُ وَكَانَ يُنْقَبُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُمَّ العَنْهُ، مَا فِي الشَّرَابِ، فَأْتِي بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: اللَّهُمَّ العَنْهُ، مَا كُثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى اللَّهُ عَنُوهُ، فَوَ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ».

١٥١ - " مدارج السالكين "للإمام ابن القيم ()

۱۰۲ - البخاري(۲۷۸۰).

وعن أبي هُرِيْرَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ النّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: " إِنَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَبْبًا - وَرُبّهَا قَالَ أَذْنَبَ ذَبْبًا - فَقَالَ: رَبِّ أَذْبَبْتُ - وَرُبّهَا قَالَ: أَصَبْتُ - فَاعْفِرْ لِي، فَقَالَ رَبُّهُ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللّهُ ثُمَّ أَصَابَ ذَبْبًا، أَوْ أَذْنَبَ ذَبْبًا، فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ - أَوْ أَصَبْتُ - أَوْ أَصَبْتُ - آَوْ أَصَبْتُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللّهُ، ثُمَّ أَذْنَبَ ذَبْبًا، وَرُبّهَا قَالَ: أَصَابَ ذَبْبًا، قَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنْ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبُ وَيَأْخُذُ بِهِ ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثَلاَتًا، وَرُبّهَا قَالَ: أَصَابَ ذَبْبًا، قَالَ: أَصَابَ ذَبْبًا، قَالَ: أَصَابَ ذَبْبًا، قَالَ: أَلَا يَعْفِرُ اللّهُ مَنْ مَا شَاءَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ إِلّا يَغْفِرُ اللّهُ مَا شَاءَ اللله عنها - آخَرَ، فَاعْفِرُهُ لِي، فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ الْفَلْنَةَ بَعْدَ الْفَيْنَةِ ، أَوْ ذَنْبٌ هُوَ مُقِيمٌ عَلَيْهِ ، لَا يَقَالً وَلَهُ دَنْبٌ يَعْتَادُهُ الْفَيْنَةَ بَعْدَ الْفَيْنَةِ ، أَوْ ذَنْبٌ هُو مُقِيمٌ عَلَيْهِ ، لَا فَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ ال

# ما جاء من كذب اليهود والنصارى وكافة المشركين على دعاوهم لمحبة الله تعالى :

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَالَتِ ٱلۡيَهُودُ وَٱلنَّصَارِيٰ نَحْنُ أَبْنَاوُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّا وُهُ وَقُلَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم مِنْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنَ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ

۱۰۳ - البخاري(۲۰۰۷)، ومسلم ۲۹ - (۲۷۵۸).

<sup>1°</sup>۱ -رواه الطبراني في " الكبير "(١١٨١٠) ،و " شعب الإيمان "(٦٧٢٢)، وانظر " صَحِيح الجُماع "(٥٧٣٥)، و " الصَّحِيحَة "(٢٢٧٦)

وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَّا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿ ﴾ [المائدة: ١٨].

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ مَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ مَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ مِن فَضَلِهِ عَإِنَّهُ وُلَا يُحِبُّ يَمْهَ دُونَ ﴿ لَيْ اللَّهِ مِن فَضَلِهِ عَإِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ الْكَفِرِينَ ﴿ فَاللَّهِ مِن فَضَلِهِ عَإِنَّهُ وَلَا يُحِبُ اللَّهُ مِن اللَّهِ مَا الرّوم: ٤٤-٤٥].

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ عَنكُرُ ۗ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرِ ۗ [الزمر: ٧].

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ إِن كُنتُ مُرْتَحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأْتَّبِعُونِي يُحْبِبُ كُوُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوُاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنْوِينَ ﴿ ﴾ [آل عمران: ٣١-٣٢].

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمُّ يَمُوتُ ،وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ" ٥٥٠

<sup>°°</sup>۰ - مسلم ۲۶۰ - (۱۵۳)، وأحمد (۲۰۳).

### الفصل الثالث من علامات محبة الله لعبده المؤمن

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي ﷺ ، قَالَ: " إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحْبِبْهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ فِي اللَّمْ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ فِي الأَرْضِ ".

وعَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: كُنَّا بِعَرَفَةَ، فَمَرَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ، فَقَامَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ إِنِّي أَرَى اللّهَ يُحِبُّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قُلْتُ: لِمَا لَهُ مِنَ الْحُبِّ فِي قُلُوبِ يُحِبُّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قُلْتُ: لِمَا لَهُ مِنَ الْحُبِّ فِي قُلُوبِ النَّهِ ، النَّاسِ، فَقَالَ: بِأَبِيكَ أَنْتَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ،

عَلَيْهُ ، ثُمَّ ذَكَر بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ ، عَنْ سُهَيْل.

وعَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ، وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ ، قَالَ: "تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ" ١٥٨

وعَنْ أَنْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "إِنَّ عِظَمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ البَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُّ" 109

١٥٦ - البخاري(٣٢٠٩)،ومسلم١٥٧ - (٢٦٣٧)وفيه ذكر البغض، وأحمد(١٠٦٧٤).

۱۰۷ - مسلم ۱۰۸ - (۲۲۳۷).

 $<sup>^{10</sup>A}$  – مسلم ۱۶۲ – (۲۲۲۲)، وأحمد (1174)، وابن ماجة (1747) ، وابن حبان (777).

١٥٩ - حسن : رواه الترمذي (٢٣٩٦)،وابن ماجة(٤٠٣١) وحسنه الألباني

وعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ صَبَرَ فَلَهُ الصَّبُر، وَمَنْ جَزِعَ فَلَهُ الْجَزَعُ» أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَيَحْمِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الدُّنْيَا، وَهُوَ يُحِبُّهُ كَمَا تَحْمُونَ مَرِيضَكُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ تَخَافُونَهُ عَلَيْهِ » أَنَّ وَهُوَ يُحِبُّهُ كَمَا تَحْمُونَ مَرِيضَكُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ تَخَافُونَهُ عَلَيْهِ » أَنَّ وَهُوَ يُحِبُّهُ كَمَا تَحْمُونَ مَرِيضَكُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ تَخَافُونَهُ عَلَيْهِ » أَنَّ وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ ، قَالَ: " ثَلاَثُ مَنْ كُنَّ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ ، قَالَ: " ثَلاَثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يَكُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكُرُهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّالِ ". . النَّار " . . اللَّا لِلَهُ مَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكُرُهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّالُ " . . اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُهُ أَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْعَامِ الللَّهُ الْمُؤْمِلُولُهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْوَالِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ ال

وعَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ الْمَازِنِيّ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي، مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا آخِذٌ بِيَدِهِ، إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ، فَقَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ فِي النَّجْوَى؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، يَقُولُ: " إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ، فَيَصَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ، فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَصُعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ، فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ، قَالَ: فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبِّ، حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ، قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، فَيَعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ، فَيَقُولُ الأَشْهَادُ:

۱۲۰ - رواه أحمد (۲۳۲۲۳)

۱٦١ - رواه أحمد(٢٣٦٢٢)،والترمذي(٦٦٩)،وابن حبان(٦٦٩)،والحاكم في " المستدرك"( ٧٤٦٥) انظر "صَحِيح الجُّامِع" (١٨١٤) ، و" صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب"( ٣١٧٩).

۱۲۲ - البخاري(۱٦) ، ومسلم ۲۷ - (٤٣)

#### لأعمال يحبها الرحمن

# ﴿ هَنَوُ لَا ٓ هِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مُّ أَلَا لَعَنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ۞ ﴾[هود: ١٨] ". "<sup>١٦٢</sup>

### تفضله سبحانه على من يحب بالنظر إليه يوم القيامة وهو أحب عطاء من الله لهم:

عَنْ صُهَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: " إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، قَالَ: يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ، وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحْبُ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّطْرِ إِلَى رَبِّمْ عَزَّ وَجَلَّ ".

# فضل من خرج من بيته لما يُحب الله :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: " مَا مِنْ خَارِجٍ يَخْرُجُ - يَعْنِي مِنْ بَيْتِهِ - إِلَّا بِبَابِهِ (١) رَايَتَانِ: رَايَةٌ بِيَدِ مَلَكٍ، وَرَايَةٌ بِيَدِ شَيْطَانٍ، فَإِنْ خَرَجَ لِمَا يُحِبُّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، اتَّبَعَهُ الْمَلَكِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، اتَّبَعَهُ الْمَلَكِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ، وَإِنْ خَرَجَ لِمَا يُسْخِطُ الله، اتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ بِرَايَتِهِ، فَلَمْ يَزَلْ تَحْت رَايَةِ الشَّيْطَانُ بِرَايَتِهِ، فَلَمْ يَزَلْ تَحْت رَايَةِ الشَّيْطَانِ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ ".

۱۶۳ - البخاري(۲٤٤١)، ومسلم ۵۲ - (۲۷٦۸)

۱۲۶ - مسلم۲۹۷ - (۱۸۱)، وأحمد (۱۸۹۱)، والترمذي (۲۰۰۲)، وابن ماجة (۱۸۷)، وابن حبان (۲۰۰۱).

١٦٥ - رواه أحمد(٨٢٨٦) وحسن إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط.

### الفصل الرابع

## ما جاء من تفاضل درجة الخلة عن المحبة

ما جاء من بيان خلة الله لنبيه مُجَّد وإبراهيم عليها الصلاة والسلام

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَنَ أَحْسَنُ دِينَا مِّمَّنَ أَسَلَمَ وَجُهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَمُحْسِنُ وَأَلَّبَعَ مِلَّةً إِبْرَهِ مِمَّلَ أَلْلَهُ إِبْرَهِ مِرَخَلِيلًا ﴿ وَالنساء وَالنَّهُ إِبْرَهِ مِرَخَلِيلًا ﴿ وَالنساء : ١٢٥]

وعن أنس ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ﷺ ، قَالَ: " إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ لَهُ: اشْفَعْ لِذُرِّيَّتِكَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَإِنَّهُ خَلِيلُ اللَّهِ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللهِ، فَيُؤْتَى مُوسَى، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَإِنَّهُ رُوحُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ، فَيُوْتَى عِيسَى، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ عَلَيْ ، فَأُوتَى، فَأَقُولُ: أَنَا لَهَا، فَأَنْطَلِقُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي، فَيُؤْذَنُ لِي، فَأَقُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ الْآنَ، يُلْهِمُنِيهِ اللهُ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ لِي: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ: يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: رَبِّ، أُمَّتَى أُمَّتَى، فَيُقَالُ: انْطَلِقْ، فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ بُرَّةٍ، أَوْ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَأَخْرِجْهُ مِنْهَا، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَى رَبِّي فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرٌ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ لِي: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيْقَالُ لِي: انْطَلِقْ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرِجْهُ مِنْهَا، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ إِلَى رَبِّي فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ

#### لأعمال يحبها الرهمن

لِي: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيُقَالُ لِي: انْطَلِقْ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى مِنْ مِثْقَالِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ , ١٦٦

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، بِمَوْعِظَةٍ فَقَالَ: " إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً عُرْلًا، ﴿ يَوْمَ نَطُوى ٱلسَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُنْ اللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً عُرْلًا، ﴿ يَوْمَ نَطُوى ٱلسَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكَ تُنِي لِلْمَكْمُ اَبَدَأَنَّ أَقَلَ حَلَقٍ نَجْ يَدُهُ وَعَدًا عَلَيْ نَآ إِنَّ السِّجِلِ لِلْمَكُمْ اَلَكَ اللَّهِ عَلَيْنَ فَي الْالْمَعِيمُ خَلِيلُ الْخَلَائِقِ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ عَرَّ وَجَلَّ "، قَالَ: " ثُمَّ يُؤْخَذُ بِقَوْمٍ مِنْكُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ - قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمِّتِي، فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ - فَأَقُولُ: يَا جَعْفَرٍ: وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمِّتِي، فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ - فَأَقُولُ: يَا جَعْفَرٍ: وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمِّتِي، فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ - فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أَصْعَابِي، قَالَ: فَيُقَالُ لِي: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، لَمْ يَرَالُوا مُرْتَدِينَ عَلَى أَعْقَامِهُ مُذُ فَارَقْتَهُمْ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ ": ﴿ وَكُنْتُ مُنْ الْمُونَةُ مُنْ مُذُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ ": ﴿ وَكُنْتُ مَلْكَ أَلَا لَا عَنْ الْعَبْدُ الصَّالِحُ ": ﴿ وَكُنْتُ مَلَى الْعَبْدُ الصَّالِحُ ": ﴿ وَكُنْتُ مَلْكَ فِي اللَّهُ مِنْ الْمُورُ لَكُولُ الْمَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي مُ الْمَالِي قُولُهُ فَي اللَّهُ الْمُعْدَلِ الْمُعْدُلُولُ الْمُولِ الْمَنْ الْمَالِي فَولُهُ ﴿ وَالْمَالِ الْمُعْدُلُ الْمَالِي فَولُهُ فَيْ فَالْمُ الْمُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُلُ الْمَالِي قُولُهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُعْدُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّقُولُ اللَ

وعَنْ جُنْدُبٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: "إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللهِ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلٌ، "إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا،

١٦٦ - البخاري(٢٥٦٥)، ومسلم٢ ٣٢ - (١٩٣) واللفظ لمسلم

۱۹۷ - صحيح : رواه أحمد(۲۰۹٦).

ومعنى هذا الحديث: أن أبا بكر -رضي الله عنه-كان قد تأهّل لأن يتخذه النبيّ - الله - خليلًا، لولا المانع الذي منع النبيّ - الله الله المانع الذي منع النبيّ - الله من معرفة الله تعالى، ومحبّته، ومراقبته، حتى كأنه مُزجت أجزاء قلبه بذلك، لم يتسع قلبه لخليل آخر يكون كذلك فيه، وعلى هذا فلا يكون الخليل إلا واحدًا، ومن لم ينته إلى ذلك ممن تعلّق القلب به، فهو حبيب، ولذلك أثبت لأبي بكر، وعائشة، رضي الله عنها أنها أحبّ الناس إليه، ونفى عنها الخلّة، وعلى هذا فالخلّة فوق المحبّة. وقد اختلف أرباب القلوب في ذلك، فذهب الجمهور إلى أن الخلّة أعلى؛ تمسّكًا بما ذكرناه ، وهو متمسّكٌ قويٌ ظاهرٌ.

و الْخلَّة: هِيَ كَمال الْمحبَّة المستغرقة للحب ، كَما قيل:

قد تخللت مَسْلَك الرّوح مني ... وبذا سمى الْخَلِيل خَلِيلًا وَيشْهد لَهَذَا مَا ثَبِت فِي الصَّحِيح عَن أبي سعيد عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ لَو كنت متخذا من أهل الأَرْض خَلِيلًا لاتخذت أَبًا بكر خَلِيلًا وَلَكِن صَاحبكُم

۱۶۸ - مسلم ۲۳ - (۳۲۵)

۱۲۹ - مسلم ۲ - (۲۳۸۳)

خَلِيلِ الله يَعْنَى نَفْسُهُ وَفِي رَوَايَةً إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلُّ خَلِيلٌ مَنْ خَلْتُهُ وَلُو كُنْت متخذ من أهل الأرْض خَلِيلًا لاتخذت أَبَا بكر خَلِيلًا وَفِي رَوَايَة إِن الله اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَّا اتخذ إِبْرَاهِيم خَلِيلًا فَبين ﷺ أَنه لَا يصلح لَهُ أَن يتَّخذ من المخلوقين خَلِيلًا وَأَنه لَو يكون ذَلِك لَكَانَ احق النَّاس بَهَا أَبُو بكر الصَّديق رَضِي الله عَنهُ مَعَ أَنه ﷺ قد وصف نفسه بِأَنَّهُ يحب أشخاصا كَمَا قَالَ لمعَاذ وَالله إِنِّي لَأَحبكُ وَكَذَلِكَ قَوْله للْأَنْصَارِ وَكَانَ زيد بن حَارِثَة حب رَسُولِ الله وَكَذَلِكَ ابْنه أُسَامَة حبه وأمثال ذَلِك وَقَالَ لَهُ عَمْرو بن الْعَاصِ أَي النَّاسِ أحب إِلَيْكَ قَالَ عَائِشَة قَالَ فَمن الرِّجَال قَالَ أَبوهَا وَقَالَ لفاطمة رَضِي الله عَنْهَا أَلا تحبين مَا أحب قَالَت بلَى قَالَ فأحبي عَائِشَة وَقَالَ لِلْحسنِ اللَّهُمَّ إِنِّي أحبه فَأَحبه وَأحب من يُحِبهُ وأمثال هَذَا كثير فوصف نفسه بمحبة الْأَشْخَاصِ وَقَالَ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٌ من خلته وَلُو كنت متخذا من أهل الأَرْضِ خَلِيلًا لاتخذت أبًا بكر خَلِيلًا فَعلمِ أَن الْخلَّة أخص من مُطلق الْمحبَّة بِحَيْثُ هِيَ من كمالها وتخللها الْحبّ حَتَّى يكون المحبوب بهَا محبوبا لذاته لَا لشَيْء آخر إِذْ المحبوب لشَيْء غَيره هُوَ مُؤخر فِي الْمحبَّة عَن ذَلِك الْغَيْر وَمن كَمَالُهَا لَا تَقْبُلُ الشَّرِكَةُ وَالْمُزَاحَةُ لَتَخْلُلُهَا الْحُبِّ فَفِيهَا كَمَالُ التَّوْحِيدُ وَكَمَالُ الْحُبّ وَإِنِ الْخَلَّةَ أَيْضًا تَنَافِي الْمُزَاحَمَة وَتقدم الْغَيْرِ بِحَيْثُ يكون المحبوب محبوبا لذاته لَا يزاحمه فِيهَا غَيره وَهَذِه محبَّة لَا تصلح إِلَّا للله فَلَا يجوز أَن يشركهُ غَيره فِيمَا يسْتَحقّهُ وَهُوَ مَحْبُوبِ لذاته وكل مَا يحب غيره إذا كَانَ محبوبا بِحَق فَإِنَّمَا يحب لأَجله وكل مَا أحب لغيره فمحبته بَاطِلَة فِي الدُّنْيَا وَالدُّنْيَا ملعونة مَلْعُون مَا فِيهَا إِلَّا مَاكَانَ لله تَعَالَى . ''

٧٠٠ - " أمراض القلوب وشفاؤها "للإمام ابن تيمية (ص: ٦٨-٦٩)

ويقول العلامة بن عثيمين -رحمه الله-: وبهذا نعرف أن ما يوجد في بعض صيغ الصلاة على الرسول- عليه والصلاة والسلام- أن إبراهيم خليل الرحمن، ومُحَمَّد حبيب الرحمن، هذا غلط عظيم، وفيه تنقص للرسول- عليه الصلاة والسلام- لماذا؟ لأن الخليل أشرف من الحبيب، كل مؤمنٍ حبيب الله

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيَحُبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿ [البقرة: ٢٢٢]. والله يحب المؤمنين وما أشبه ذلك، لكن الخلة لا، ما نعلم أن أحدًا خليل الله ، إلا محمدًا وإبراهيم ، هذا الذي نعلمه، وعلى هذا فالذي يقول: مُحَد حبيب الله ، وإبراهيم خليل الله ، وإبراهيم خليل الله، والخليل أشرف وأعظم مرتبةً من الحبيب ١٧١

تم بحمد الله وتوفيقه الباحث في القرآن والسنة أخوكم في الله/صلاح عامر

۱۷۱ - "فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام" لابن عثيمين (١٦٥/٢)ط: المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع .

#### لأعمال يحبها الرهمن

### الفهرس

| الصفحة | الموضوعات                                                                                                | م            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ۲      | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                                                  | مقدمة الكتاب |
| q      | ما جاء من تحبيب الله لعباده المؤمنين للإيمان وتزيينه في<br>قلوبهم :                                      | الفصل الأول  |
| 11     | ما جاء من بيان أعمال وصفات يُحبها الرحمن:                                                                | الفصل الثاني |
| 11     | ما جاء من محبة الله تعالى لعباده الموحدين الذين يعبدونه<br>لا يشركون به شيئًا ويعتصمون بحبله ولا يتفرقوا | •            |
| 17     | ما جاء من محبة الله تعالى لعباده المتقين :                                                               | ۲            |
| 1 &    | ما جاء من محبة الله لعباده المحسنين :                                                                    | ٣            |
| 10     | ما جاء من محبة الله تعالى ومغفرته لمن يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم :                                    | ٤            |
| 7      | ما جاء من أن الصلاة على وقتها أحب الأعمال إلى الله وأن المساجد أحب البلاد إليه سبحانه :                  | ٥            |
| ١٨     | ما جاء من محبة الله تعالى لبر الوالدين :                                                                 | ٦            |

| ١٨ | ما جاء من محبة الله تعالى للمجاهدين في سبيله :                            | ٧   |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 71 | ما جاء من محبة الله لعباده الصابرين :                                     | ٨   |
| 71 | ما جاء من محبة الله لعباده التوابين والمتطهرين :                          | ٩   |
| 77 | ما جاء من محبة الله لعباده المقسطين :                                     | ١.  |
| 77 | ما جاء من محبة الله لعباده المتوكلين :                                    | 11  |
| 74 | ما جاء من محبة الله تعالى لمن تقرب إليه سبحانه بالفرائض وأعقبها بالنوافل: | ١٢  |
| 70 | ما جاء من محبة الله تعالى لعبده ذو القلب السليم :                         | ١٣  |
| ۲۸ | ما جاء من بيان أن الله كريم يحب الكرم :                                   | 1 & |
| 79 | ما جاء من محبة الله تعالى لمعالي الأمور :                                 | 10  |
| 79 | إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن تُرى أثر نعمته على عبده :                 | ١٦  |
| ٣١ | ليس أحد أحب إليه العذر من الله :                                          | ١٧  |
| 77 | ما جاء من إن الله عُفُوُّ يُحِبُّ الْعَفْو :                              | ١٨  |
| 77 | إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر :                                      | 19  |

#### لأعمال يحبها الرهمن

| 77 | ما جاء من إن الله رفيق يُحب الرفق في الأمركله :                                       | ۲٠  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 77 | إن الله يُحب أن تُؤتى رخصه كما يُحب أن تؤتى عزائمه:                                   | ۲١  |
| 74 | ما جاء من محبة الله تعالى لأحسن الناس خُلقًا :                                        | 77  |
| ٣٥ | ما جاء من إتقان الله تعالى لكل شيء صنعه ومحبته<br>لإتقان عبده المسلم لعمله إذا عمله : | 74  |
| ٣٥ | ما جاء من محبة الله تعالى لعبده سمح البيع والشراء<br>والقضاء :                        | 7 £ |
| ٣٦ | ما جاء من محبة الله تعالى لمن يزهد في الدنيا :                                        | 70  |
| ٣٦ | ما جاء من محبة الله لعبده العفيف المتعفف :                                            | 77  |
| 77 | بيان ما يُحب الله تعالى من الغيرة والخيلاء :                                          | 77  |
| ٣٧ | ما جاء من بيان حب الله لمن أحب فيه وفضله :                                            | ۲۸  |
| ٥٢ | ما جاء من أن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل :                                      | 79  |
| ٥٣ | ما جاء من بيان أحب الكلام إلى الله :                                                  | ٣.  |
| ٥٦ | ما جاء من بيان أحب البلاد إلى الله :                                                  | ٣١  |
| ٦١ | ما جاء من أحب الأسهاء إلى الله وأصدقها:                                               | 47  |
|    |                                                                                       |     |

|     | T                                                      |              |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------|
| ٦٢  | ما جاء من إن الله وتر يحب الوتر :                      | 44           |
| 7 & | ما جاء من محبة الله تعالى ورسوله ﷺ لمن يُحب الحسن      | ٣٤           |
|     | والحسين رضي الله عنها :                                |              |
| 78  | ما جاء من بيان محبة الله للاجتماع على الطعام :         | 40           |
| 70  | ما جاء من بيان محبة الله تعالى للعطاس :                | 47           |
| 70  | ما جاء من محبة الله للقاء عبده المؤمن الذي يُحب لقاءه: | ٣٧           |
| ٧٣  | من علامات محبة الله لعبده المؤمن:                      | الفصل الثالث |
| ٧٦  | ما جاء من تفاضل درجة الخلة عن المحبة :                 | الفصل الرابع |
| ٨١  |                                                        | الفهرس       |